خطالشیخ الفرضاوی (۲)

# خطب خطب الفرقاوي

دكتوربوشف القيضاوي

اعتداد **نشیخ خالرالسعند** 

البحك زءالثاني

الن شر مكت بتروهيب عاشارع الجهورية ، عابدين القاهرة ـ تليفون ٢٩١٧٤٧٠ الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

جميع الحقوق محفوظة

# بسِّمِ اللَّالِ الْحَجَّزِ الْحَكِمِ عَلَى الْمُعَالِكَ مِنْ عَلَى الْمُعَالِكُ مِنْ عَلَى الْمُعَالِكُ مِنْ ع معت تمة

الحمد لله حمدًا كثيرا ، كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه ، والصلاة والسلام على معلّم الناس الخير ، وهادى البشرية إلى الرشد ، وقائد الخلق للحق ، ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

( أما يعد )

فهذا هو الجزء الثانى من (خطبى) التى جمعها وعلق عليها الأخ الباحث الفاضل الشيخ خالد خليفة السعد، نفع الله به وجزاه عنى وعن العلم والإسلام خيرًا.

وقد تضمن هذا الجزء عشرين خطبة مثل الجزء الأول ، تنوعت موضوعاتها ومناسباتها و أرمنتها أكثرها خطب جمعة ، وبعضها خطب عيد ·

وبما سرتنى : أن يضم هذا الجزء خطبًا كنت ألقيتها فى مسجد ( أبى بكر الصديق ) منذ إنشائه من نحو ربع قرن فى قطر كنت أظنها قد ضاعت فيما ضاع، وكانت عن ( صفات عباد الرحمن ) كما بينتها الآيات الكريمة من أواخر سورة الفرقان ، فأحمد الله تعالى أن وجدتها .

هذا وقد راجعت جميع هذه الخطب ، وتعليق الأخ خالد عليها ، وقد أحسن وأفاد بتعليقاته ، وخرجت من الأحاديث ما توقف فيه ، وربما عدلت بعض العبارات أو أضفت إليها أحيانا قليلة ، خشية أن يكون الشريط لم يسمع جيدًا ، إذ تآكلت فيه بعض الجمل والكلمات .

ولا يسعني إلا أن أشكر للأخ خالد جهده ، وللأخ الحاج وهبه حسن وهبه حرصه على حسن إخراج هذا الكتاب وغيره من كتبي ، فجزاه الله خيرا ، وأثابه في الدنيا والآخرة عن جهوده الطيبة والمستمرة والمتطورة في نشر الكتاب الإسلامي ، ووفقنا جميعًا لما يحب ويرضى ، والحمد لله أولا وآخرا .

الفقير إليه تعالى يوسف القرضاوي

# بنترات التخالظية

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ، أمَّا بعد ·

فهذا هو الجزء الثاني من (خطب الشيخ القرضاوي) ، التي هي قطعة من نفسه ، معبّرة عن فكره ومشاعره ، موصولة بكتاب الله وسنة رسوله ، وتراث هذه الأمّة العظيم ، وأبطالها الغرّ الميامين في شتّى أدوار التاريخ ، كما أنّها موصولة بواقع العالم عامّة ، وواقع العالم الإسلامي اليوم خاصة .

لقد ألهب الشيخ - ولا يزال - بخطبه عواطف المسلمين حيثما كانوا ، وأنار عقولهم ، وغرس في نفوس الأجيال قيم الإسلام وتعاليمه ، وصحّح مفاهيم مغلوطة كثيرة علقت بعقيدتهم ، وكادت أن تفسد عليهم دينهم ، حتى غدت خطبه - إلى جوار كتاباته ومحاضراته - زادًا وغذاء ووقودًا للصحوة الإسلامية المعاصرة ·

حفظ الله شيخنا الحبيب ، وأبقاه بيننا أعوامًا مديدة ، وسنين طويلة ، موفور الصحة والعافية ، قوي العزم والإرادة ، راسخ العلم واليقين ·

وأسأله سبحانه أن ينفع بهذه الخطب قارئها وسامعها ، ويثيب جامعها وناشرها، إنّه سميع مجيب .

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين ٠

خالد السعد

## صفات عباد الرحمن ١ - التواضع

#### • الخطبة الأولى :

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلّ له ، ومن يضلل فلا هادى له ، ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، خصنا بخير كتاب أنزل ، وأكرمنا بخير نبى أرسل ، وجعلنا بالإسلام خير أمّة أخرجت للناس ، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله ، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرعه الله لعباده : دين الإسلام ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام فِينًا فَلَن يُقبَل مِنهُ وَهُو فِي الإسلام دِينًا فَلَن يُقبَل مِنهُ وَهُو فِي الآخرة مِنَ الخَاسِرِينَ ﴾ (١) ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَن يُقبَل مِنهُ وَهُو فِي الآخرة مِنَ الخَاسِرِينَ ﴾ (١) .

وَأَشَهِدُ أَنَّ مَحمدًا عبده ورسوله ، أدّى الأمانة ، وبلّغ الرسالة ، ونصح للأمّة ، وجاهد في الله حقّ جهاده ، وتركنا على المحبجّة البيضاء ، على الطريقة الواضحة الغرّاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلاّ هالك ، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبينًا ، اللهم صلّ وسلّم وبارك على هذا النبى الكريم ، وعلى آله وصحابته ، وأحينا اللهم على سنّته ، وأمتنا على ملّته ، واحشرنا في زمرته ،مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصّديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا .

#### أمَّا بعد فيا أيَّها الإخوة المسلمون:

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين :

﴿ وَعَبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ

<sup>(</sup>١) المائدة : ٣ ٠ (٢) آل عمران : ٨٥ ٠

الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا \* وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقَيَامًا \* وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا \* إِنَّها سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا \* وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَامًا \* وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إِلهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بالْحَقِّ وَلاَ يَرْنُونَ ، وَمَن يَفْعَلُ ذَلكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا \* إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ عَملاً صَالِحًا فَأُولَئكَ يَبْتَ اللهُ مَنْ تَابَ وَمَن يَعْعَلُ ذَلكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا \* إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ عَملاً صَالِحًا فَأُولَئكَ وَاللّهُ مَيّاللهُ مَنْ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا \* وَمَن تَابَ وَعَملَ صَالِحًا فَأُولُئكُ مَلْ اللهُ سَيّاتَهِمْ حَسَنَات ، وكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا \* وَمَن تَابَ وَعَملَ مَلًا عَالَيْ وَمَن تَابَ وَعَملُ مَرُوا كِرَامًا \* وَلَا مَرُوا بِاللّغُو مِي اللهُ سَيَّاتِهُمْ حَسَنَات ، وكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا \* ومَن تَابَ وَعَملَ مَرُوا كِرَامًا \* وَالّذِينَ إِلَى اللهُ مَتَابًا \* وَاللّذِينَ إِلَى اللهُ مَنْ أَنْ وَلَا مَرُوا بِاللّغُولِ وَاللّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هُواللّهُ الْعَلْمَ وَاللّهُ الْعَلْمَ عَمْلًا اللْمُتَقِينَ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ وَاجْعَلَى اللهُ الْعَظِيم وَاللّهُ الْعَظِيم .

هذه لوحة قرآنية رُسمت فيها شخصية (عباد الرحمن) ، وضّح الله فيها المعالم والتقاسيم لهذه الفئة المختارة من الناس ، جعلهم الله نموذجًا يُحتذى ، وأسوة بها يُقتدى .

عباد الرحمن: هم العباد المنسوبون إلى الله وحده ، إذا كان هناك عباد للشيطان أو للطاغوت أو للشهوات أو للدينار والدرهم «تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم ، وعبد الخميصة · - راد في رواية «وعبد القطيفة» - إن أعطى رضى، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش · · » (٢) ، إذا كان هناك عبيد الكاس والطاس ،

١١) الفرقان : ٦٣ - ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) جزء من حدیث رواه البخاری عن أبی هریرة و القطیفة »: كساء له خمل یُجعل دثارا ، و « الخمیصة »: ثوب مُعلّم من خزّ أو صوف ، و « انتكس »: أی انقلب علی رأسه خیبة وخسارا ، و « شیك »: أی دخلت فی جسمه شوكة ، و « الانتقاش »: نزعها بالمنقاش ، وهذا مثل معناه : إذا أصیب فلا انجبر ( المنتقی من كتاب الترغیب والترهیب : ۲۸/۲۳ – ۳۲۹ ، الحدیث ۲۵۸ ) .

إذا كان هناك عبيد المسكرات والمخدّرات ، إذا كان هناك عبيد المرأة والغريزة ، فإنّ هناك ( عبادًا للرحمن ) .

هؤلاء العباد الذين أيس الشيطان نفسه أن يتسلّل إليهم ، أو يجد منفذًا لإغرائهم والسيطرة عليهم ﴿ قَالَ فَبِعَزْتِكَ لأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* إلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ ﴾ (١) . وقال عز وجل : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سَلْطَانُ ، وَكَفَى بَرَبِّكَ وَكِيلاً ﴾ (٢) .

هُولاء هم العباد المنسوبون إلى ذات الله تعالى المقدّسة : عباد الرحمن ، وقد رضى الله أن ينسبهم إلى ذاته باسم ( الرحمن ) الذى يشعر بأنّهم أهل لرحمة الله عز وجل ، وأنهّم فى دائرة هذه الرحمة ، وأنّ الرحمة تحيطهم عن يمين وعن شمال ، ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ، فهم عباد الرحمن .

وقبل ذلك - في هذه السورة - قال الله تعالى عن المشركين: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَرَادَهُمْ أَنُورًا ﴾(٣) السَجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لَمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾(٣) فإذا كان هؤلاء يجهلون: ما الرحمن ، فإن هناك أناسًا يعرفون الرحمن ، ويقدرونه حق قدره، ويؤدون له حقه، وهم عباده المخلِصُون والمخلصُون ، أخلصوا دينهم لله ، وأخلصهم الله لدينه ،

أتريد أن تكون من عباد الرحمن ؟ أتريد أن تنتسب إلى الله عز وجل ؟ أتريد أن تكون واحدًا من هؤلاء ؟ أتريد أن تكون عضواً في هذه الجماعة ؟ وأن تكون عبداً من عباد الرحمن وحده ؟ إذن فاعرف مقوماتهم وخصائصهم وصفاتهم ، اعرف من هم ( عباد الرحمن ) حتى تجتهد أن تكون واحدًا منهم ، فالمسألة ليست بالكلام ، القضية ليست دعوى ، فما أكثر الدعوى وما أعز المعنى .

ما أكثر من يقول : أنا من عباد الرحمن ، ولكن أفعاله تنطق وتدلّ عليه وتقول له : أنت من عباد الشيطان ولست من عباد الرحمن ·

عباد الرحمن لهم خصال وصفات وسمات ، ذكرها الله في هذه الآيات ، وما أجدرنا أن نعيش في رحاب هذه الآيات جُمّعًا وجُمّعًا ·

<sup>(</sup>١) سورة ص: ٨٢، ٨٣، ٨٠ (٢) الإسراء: ٠٦٠ (٣) الفرقان: ٠٦٠

أوّل سمات عباد الرحمن : أنّهم يمشون على الأرض هونا · انظروا كيف بدأ الله أوصاف عباد الرحمن بهذه الصفة : ﴿ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنَا ﴾ ، أللمشى هذا الاعتبار كله ؟! كيفيّة المشى ، صفة المشى ، لها قيمة عند الله ؟!

نعم ، لأنها تعبر عن الشخصية ، تعبّر عمّا يستكنّ فيها من مشاعر وأخلاق ، فالمتكبرون الجبارون لهم مشية ، كلّ يمشى معبّرًا عمّا في ذاته .

عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا ، يمشون متواضعين هينين لينين ، يمشون بسكينة ووقار ، لا بتجبّر ولا استكبار ، لا يستعلون على أحد ، لا ينتفشون ولا ينتفخون ، لا يمشى أحدهم ، وكأنّه يقول : يا أرض انهدّى ما عليك قدّى ، لا ، إنّه يمشى مشية من يعلم أنّه من الأرض خرج وإلى الأرض يعود ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُحْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ (١) .

وَفَى وصايا الله - الوصايا الحكيمة في سورة الإسراء ، كان النّهي عن مشى المرح والأشر والبطر والاختيال والفخر إحدى هذه الوصايا : ﴿ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا ، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً ﴾ (٢) .

﴿ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ ﴾ : مهما دببت برجليك ، ﴿ وَلَن تَبْلُغَ الجِبَالَ طُولاً﴾ : مهما تطاولت بعنقك ، وشمخت برأسك ، فامش إذن متواضعًا حتى يحبّك الله ، وحتى يحبّك النّاس ، فالله لا يحبّ المختال الفخور ، ولهذا نجد القرآن في آية ثالثة يحكى لنا عن وصية لقمان لابنه وهو يعظه ، فكان من وصاياه : ﴿ وَلاَ تُصعّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ في الأَرْضِ مَرَحًا ، إِنَّ الله لاَ يُحِبُ كُلَّ مُخْتَال فَخُور ﴾ وأقصد في مشيّك وأغضض مِن صوْتِك ، إِنَّ أَنكر الأصوات فَخُور ﴿ وَلاَ تَمْشِ في مشيّك وأغضض مِن صوْتِك ، إِنَّ أَنكر الأصوات لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ (٣) .

﴿ وَلاَ تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ : لا تكلّم النّاس وأنت معرض عنهم، مشيح عنهم ، ولا تجعلهم يكلّمونك وأنت معرض عنهم ، بل أقبل عليهم، وكلّمهم ووجهك منبسط إليهم .

<sup>(</sup>٣) لقمان : ١٨ ، ١٩ ·

﴿ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا ، إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَال فَخُورٍ ﴾ : المختال الذي يظهر أثر الكبر في أقواله، فهو يقول: أنا فلان ، وأبن فلان ، ومن أسرة فلان .

الله لا يحبّ المختال ولا يحبّ الفخور ، إنّما يحبّ الله المتواضع الذي يعرف قدر نفسه ، ولا يحتقر أحدًا من النّاس ·

﴿ ٠٠ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ : ليس معنى مشى الهَوْن أنّهم يمشون متماوتين متمارضين ، كما يفعل بعض من ينتسب إلى التقوى والصلاح ، فهو يتماوت ويتصنّع ، لا ، ما كان هكذا رسول الله عِنْظِيْم ، ولا كان أصحابه .

كان النّبي عَيِّالِيَّم - كما روى عنه على بن أبى طالب - إذا مشى تكفّأ تكفؤًا كفؤًا كفؤًا من صبب (١) وهى مشية أولى العزم والهمة والشجاعة، كما قال ابن القيّم رحمه الله (٢) . وقال أبو هريرة وظيّن : ما رأيت شيئًا أحسن من رسول الله عَيِّالِيَّم ، كأنّ الشمس تجرى في وجهه، وما رأيت أحدًا أسرع في مشيته من رسول الله عَيِّالِيَّم ، كأنّ الشرص تُطوى له ، وإنّا لنجهد أنفسنا وإنّه لغير مكترث (٣) .

هكذا ، لم يكن عَيِّ إِلَيْهِم متماوتًا ولا بطيئًا ، وليس معنى ( السرعة ) هنا : السرعة التي تذهب بالوقار ، بل الوسط ، لا بالسريع المفرط ، ولا بالبطىء المفرط . هذا هو مشى المؤمنين ، مشى فيه قوّة ، وفيه – في نفس الوقت – تواضع .

وهكذا كان عمر ﴿ وَاللَّهُ ، رأى شابًا يتماوت في مشيته ، فقال : أأنت مريض ؟ قال : ما أنا بمريض ، قال : إذًا فلا تمشى هكذا ، وعلاه بدرَّته ·

أمره أن يمشى مشى الأقوياء المتواضعين ٠

ورأت إحدى الصحابيات شبانًا يمشون متهالكين متماوتين ، فسألت عنهم : من هؤلاء ؟ قالوا : هؤلاء نساك - عبّاد ، قالت : والله لقد كان عمر إذا مشى أسرع ، وإذا تكلّم أسمع ، وإذا ضرب أوجع ، وكان هو النّاسك حقا !

كلِّ أفعالُه تدلُّ على القوة ، ليس بالمتماوت ٠

فليس معنى المشى الهون أنهم يمشون متماوتين ، لا ، ما يريد الإسلام هذا الإنسان المتماوت المتمارض ·

<sup>(</sup>١) أي : كأنّه ينزل من مرتفع إلى منحدر ٠

<sup>(</sup>٢) في كتابه القيّم: ( زاد المعاد في هدى خير العباد ) ٠

<sup>(</sup>٣) يراجع فصل : ( في هديه عَيَّلِكُم في مشّيه وحده ومع أصحابه ) من كتاب ( زاد المعاد للإمام ابن القيم : ١/١٦٧ – ١٦٩ ) بتحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط ٠

رأى عمر بعض النّاس يتخشّع في صلاته ويتصنّع ويطأطىء رقبته ، فعلاه بالّدرّة وقال : يا هذا ، ارفع رأسك ، لا تمت علينا ديننا أماتك الله ، إنّ الخشوع في القلوب ليس الخشوع في الرقاب!

فهذا ما نريده بالمشى الهون ٠

﴿ ٠٠٠ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ : أي يمشون ليّنين متواضعين مع القوة أيضًا ، والسّرعة المتوسّطة على حسب مقدرتهم وسنّهم واستطاعتهم .

علام اذًا يستكبر النّاس ؟ علام يتجبّرون ؟ علام يستعلون على غيرهم ؟ لو نظروا إلى أنفسهم لوجدوا - كما قال الإمام الغزالى - أنّ أباهم الماء المهين وجدّهم التراب ، وكما قال تعالى : ﴿ · · وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانَ مِن طِينٍ \* ثُمَّ جَعَلَ نَسْلُهُ مَن سُلالَة مِّن مَّاء مَهينِ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر بهذا اللفظ، وصحّحه الشيخ شاكر برقم(٥٩٥)، وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح (٩٨/١)، كما رواه الطبراني في الكبير، ورواته محتج بهم في الصحيح كما قال المنذري، وكذا رواه الحاكم بنحوه وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي (١/ ٢٠)، ونسبه في الجامع الصغير إلى أحمد والبخاري في الأدب المفرد ورمز لحسنه (٢/ ١٠٦)، قال المناوي في الفيض : وهو كما قال أو أعلى (١٠٦/١ برقم ٨٥٩٨)، وأنظر : ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب للقرضاوي : ٢/ ٢٥٧ – ٧٦٠ برقم ١٧٦١) . ونحوه في (٢) رواه مسلم في كتاب ( اللباس والزينة ) عن أبي هريرة برقم(٢٠٨٨)، ونحوه في البخاري أيضًا في اللباس ( البخاري مع الفتح: ٢٥٨/١٠)، وانظر : اللؤلؤ والمرجان

<sup>(</sup>٣) القصص : ٨١ ، وأوّلها : « فخسفنا » - (٤) السجدة : ٨،٧ .

رأى مطرّف بن عبد الله بن الشّخّير: المهلّب يمشى متبخترًا ، فغمزه ونهاه عن هذه المشية وقال: إنّ هذه مشية يبغضها الله عزّ وجلّ ، وكان المهلّب قائدًا من القوّاد الكبار فقال له: أما تعرفنى ؟ قال له: نعم ، أعرفك وأعرف أوّلك وآخرك ، أوّلك نطفة مذرة ، وآخرك جيفة قذرة ، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة!

آوّلك نطفة ٠٠ ماء مهين ، كما ورد عن بعض السلف : عجبت لمن جرى فى مجرى البول مرّتين كيف يتكبّر ؟! لأنّه وهو نطفة خارج من أبيه جرى فى مجرى البول ، وهو أيضًا حينما ولد جرى فى مجرى البول ، وقال الحسن : عجبت لمن يغسل الخُرء بيده مرّة أو مرّتين كلّ يوم كيف يتكبر على جبّار السموات .

لاذا يتكبّر الإنسان ؟ علام يتكبّر ؟ وعلام يختال ؟ وعلام يفتخر على غيره ما دام أوّله نطفة وآخره جيفة ؟! آخره الموت الذي يسوّى بين الكبيروالحقير ، والغني والفقير ، الكلّ ينتهى عند هذه الغاية ، فعلام يتكبّر المتكبرون ؟

الأرض التي يمشى عليها الإنسان مرحًا ، هذه الأرض تُرى ماذا وارت من الكبار؟ ماذا وارت من الماثرياء ؟ ماذا وارت من الماوك؟

يقول الشاعر الصالح:

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعًا فكم تحتها قوم هم ومنك أرفع وإن كنت في عز وجاه ومنع منت قوم هم ومنك أمنع

أبو العلاء المعرّى له قصيدة رائعة يقول فيها :

صاح هذى قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عاد ؟! خفقف الوطء ، ما أظن أديم الأ من هذه الأجساد! سر إن استطعت في الهواء رويدًا لا اختيالاً على رفات العباد! فقبيح بنا وإن قدم العهاد!

ما يدريك لعل الأرض التي تمشى عليها مقبرة قديمة ذابت وبليت فيها عظام قوم كانوا من كبراء النّاس ·

نحن على حداثة عهدنا رأينا مقابرواسعة في قطر فُتحت وامتلأت وأُغلقت ، وفتحت أخرى وتمتليء وتُغلق ·

فأين قبور من كان قبلنا ؟ من يدرى أنّ الأرض التي نمشى عليها هي مقابر

قديمة؟ من يدرى لعلّ الأرض التي تختال عليها برجليك أو بسيّارتك تنهب الأرض نهبًا ، إنّما هي مقابر لعظماء من النّاس من قديم ·

لا تمش في الأرض مرحًا ، اعرف قدرك أيّها الإنسان ، تواضع الله ، فمن تواضع الله ، فمن تواضع الله ، فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير ، ومن تكبّر وضعه الله ، فهو في نفسه كبير وعند النّاس حقير .

إذا كان الإنسان يختال ويفتخر ويتعاظم ليكون عظيمًا عند الناس ، فالعكس هو الصحيح ، إنّ هذا يحقّره عند الناس ، ويجعله بغيضًا إلى النّاس كما هو بغيض إلى الله عزّ وجلّ .

ولهذا كان على الإنسان المؤمن أن يتواضع - وكما قالت عائشة وليظيفا : أفضل عبادة للمؤمنين التواضع - كما كان رسول الله على اكثر النّاس تواضعًا ، على ما له من مقام عند الله وعند النّاس ، كان يمشى خلف أصحابه كواحد منهم ، وكان يجلس بينهم لا يتميّز عليهم ، حتى إنّ الرجل الغريب ليأتى فيقول : أيّكم محمّد ؟ أيّكم ابن عبد المطلب ؟ لأنّه لا يتميز بشىء عن أصحابه ، وكان في بيته يكون في مهنة أهله ، يرقع ثوبه ، ويخصف نعله ، ويحلب شاته ، ويطحن مع الجارية والغلام ، بيديه الكريمتين عليّ الله الكريمتين علي الكريمتين علي الله الكريمتين علي الله الكريمتين علي الله الله الكريمتين علي المؤلفان المؤلفان الكريمتين علي الله المؤلفان المؤلفان الكريمتين علي المؤلفان الكريمتين علي المؤلفان الكريمتين علي المؤلفان المؤلفان المؤلفان المؤلفان الكريمتين علي المؤلفان المؤلفان

على الإنسان المؤمن أن يتعلّم التواضع ، وأن يمشى في الأرض هونا ، هذه أوّل صفات ( عباد الرحمن ) ·

التواضع يظهر أثره في المشى ، وتزيد المرأة المسلمة في صفة المشى، أنّها تمشى على استحياء ، كما وصف الله تلك المرأة ابنة الشيخ الكبير فقال : ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشَى عَلَى اسْتَحْيَاء ، ، ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ ، ، وَلاَ يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلُهِنَّ لَيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ، ، ﴾ (٣) .

َ إَنَّ الْقَبُولُ عَنْدُ اللَّهُ وَعَنَّدُ النَّاسُ لِيسَ بِالْخَيْلَاءُ وَلَا بِالْافْتَخَارُ ، فَالله لا ينظر إلى

<sup>(</sup>۱) روى مسلم ، والترمذى ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أنّ رسول الله عَلَيْظُم قال : « ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبدًا بعفو إلاّ عزًّا ، وما تواضع أحد لله إلاّ رفعه الله » ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢/ ٧٥٥ برقم ١٧٥١ ) . (٣) النوّر : ٣١ .

من جرّ إزاره خيلاء ، لا ينظر إلى من استكبر على عباد الله ، وبحسب امرئ من الشرّ أن يستكبر على أخيه المسلم، إنّما ينظر الله إلى المتواضعين ، الذين تواضعوا لله، وتواضعوا لعباده، حتى انّ الله تعالى مدح الذلة على المؤمنين بقوله في وصف عباده المخلصين : ﴿ • • أَذَلَّهُ عَلَى المؤمنينَ أُعزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ • • ﴾ (١) .

نسأل الله عزّ وجلّ أنَّ يجعلنا من عباد الرحمن ﴿ الَّذِينَ يَستَمعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ، أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ (٢) . استغفروا ربّكم إنَّه هو العفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم .

\* \*

#### • الخطبة الثانية:

الحمد لله ﴿ غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعَقَابِ ذِى الطَّوْلِ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو، إِلَيْهِ اللَّصِيرُ ﴾ (٣) ، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحسده لا شريك له ﴿ . . بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* الَّذِى خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَّالُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾ (١٠) .

وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله ، السراج المنير ، والبشير النذير ، صلوات الله وسلامه عليه ، وعلى آله وصحبه ، ومن دعا بدعوته ، واهتدى بسنّته ، وجاهد جهاده إلى يوم الدين .

#### أمًّا بعد فيا أيَّها الإخوة المسلمون :

فى هذا الأسبوع حضرت المؤتمر العالميّ الثاني للدعوة الإسلامية والدعاة المسلمين في المدينة المنورّة ، في رحاب حرم رسول الله عليّ الله عليه من الجامعة الإسلاميّة هناك، واتخذ المؤتمر توصيات هامّة كثيرة .

### ومن هذه التوصيات توصية أقولها لكم الآن وهي :

نداء إلى جميع الحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد المسلمين، أن يستغنوا عن العمالة الأجنبيّة بالعمالة الإسلاميّة ، وأن يستخدموا المسلمين قبل غيرهم ، فإنّ العمالة الأجنبيّة الوافدة قد كثرت في بلاد المسلمين ، وخاصّة في بلاد الخليج .

<sup>(</sup>١) المائدة : ٥٤ - (٢) الزمر : ١٨ - (٣) غافر : ٣ - (٤) الملك : ١ ، ٢ -

وهذا خطر على الطابع الإسلامي لهذه البلاد ، وخطر على البيوت الإسلامية أن يدخلها غير المسلمين وغير المسلمات ، وبخاصة المربيات والمشرفات على تربية الأبناء والبنات ، وقد قال النبي عليه الأبناء والبنات ، وقد قال النبي عليه الأبناء والبنات ، وقد قال النبي عليه ويعاشرك ويصاحبك ويأكل طعامك ، ويطلع على إلا تقي " (١) ، فالذي يدخل بيتك ويعاشرك ويصاحبك ويأكل طعامك ، ويطلع على عوراتك ، ويعرف أمورك ، ينبغي أن يكون مسلمًا ، بل ينبغي أن يكون من أصلح المسلمين كلما استطعنا ذلك ،

فهذا النداء إلى الناس أن يتحرّوا في هذه النقطة ، وأن يبادروا إلى اختيار المسلمين قبل كلّ شيء ، فهذا نداء وهذه توصية أحببت أن أبلّغها إليكم لكثرة ما أرى من دخول غير المسلمين وغير العرب إلى هذه البلاد وإلى غيرها .

فليتحرّ كلّ مسلم وكلّ مسلمة يسمع هذا ، وخاصّة فى البيوت ، والإشراف والتربية ، فلا ينبغى أن نعطى أولادنا وأطفالنا لغير المسلمين ولغير المسلمات يلقنونهم مالا نعرف ، أوما نعرف أنّه ضدّ الدين ·

النّبِيّ عَلَيْكُ اللّهِم يقول: « كلّ مولود يولد على الفطرة ، حتى يعرب عنه لسانه ، فأبواه يهوّدانه أوينصرانه أو يمجّسانه » (٢) .

والمربية تصبح بمنزلة الأبوين ، فلهذا ينبغى أن نعى هذا الخطر ، وأن ندركه، وأن نحاول العمل بهذه التوصية ·

نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا ، وأن يعلّمنا ما ينفعنا ، وأن ينفعنا بما علّمنا ، إنّه سميع قريب ·

اللَّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان فی صحیحه ، ورواه الحاکم وقال : صحیح الإسناد،ووافقه الذهبی،من حدیث أبی سعید الحدری تطفی · ( المنتقی من کتاب الترغیب والترهیب : /۷۹۰ ، الحدیث ۱۸۵۱ ) ·

<sup>(</sup>۲) رواه أبو يعلى ، والطبرانيّ في الكبير ، والبيهقيّ في السنن، عن الأسود بن سريع ، ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير (۲/ ۹۶) وانظر تعليق المناويّ عليه في الفيض (۵/ ۳۳ – ۳۲ برقم ٦٣٥٦ ) .

معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ، واجعل الحياة زيادة لنا في كلّ خير ، واجعل الموت راحة لنا من كلّ شرّ ·

اللّهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا ، واجعل غدنا خيرًا من يومنا ، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلّها ، وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة ·

اللّهم أكرمنا ولا تهنّا ، وأعطنا ولا تحرمنا ، وزدنا ولا تنقصنا ، وآثرنا ولا تُؤثر علينا، وارض عنّا وأرضنا ·

اللّهم انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام ، اللّهم انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام ، اللّهم إنّا نجعلك في نحورهم، الإسلام ، اللّهم انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام ، اللّهم إنّا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم ، اللّهم اجمع كلمتنا عليهم .

اللّهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى والتقى ، والجهاد فى سبيلك يا ربّ العالمين .

﴿ ٠٠ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى القَوْم الكَافرينَ ﴾ (١) .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ رَبُّنَا اغْفُرْ لَنَا وَلَإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفَ رَّحِيمٌ ﴾ (٢) .

وصلّ اللّهمّ على عبدك ورسولك محمّد ، وعلى آله وصحبه ، وسلّم تسليمًا كثيرًا ·

﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٣) .

وأقم الصلاة ·

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱٤٧٠ • (۲) الحشر: ۱۰

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٥٦.

# صفات عباد الرحمن ٢ - الحِلمُ

#### • الخطبة الأولى:

أمَّا بعد فيا أيَّها الإخوة المسلمون:

كنّا نتحدث عن صفات عباد الرحمن ، الذين ذكرهم الله تعالى في أواخر سورة الفرقان ، وتحدثنا عن الصفة الأولى من صفاتهم وهي أنّهم : ﴿ • • يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا • • ﴾ (١) .

ثُمَّ ذكر الله الصفة الثانية من صفاتهم فقال : ﴿ ٠٠ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ وَالْوَا سَلاَمًا ﴾ (٢) ، صفتهم في أنفسهم : التواضع ، أنهم هينون لينون ، متواضعون غير مستعلين ولا مستكبرين ، « ٠٠ وما تواضيع أحد لله إلا رفعه الله » (٣) .

والصفة الثانية : حالهم مع النّاس وخاصّة مع أهل الجهل والسفه : ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهُلُونَ قَالُوا سَلاَمًا ﴾ ·

قالوا قولاً يسلمون فيه من الإثم ، ويسلمون فيه من اللّوم ، ويسلمون فيه من سوء العاقبة ، لا يردُّون على السَّيِّة بالسَّيِّة وإن كان هذا من حقهم ، وإن كانوا يقدرون على أن يكيلوا الصاع صاعين ، وأن يردوا اللّطمة لطمتين ، ولكنّهم لا يشغلون أنفسهم بالرّد على الجهّال والسفهاء ، لا ، إنّهم : ﴿ ٠٠ إِذَا خَاطَبَهُمُ الجُاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا ﴾ : قالوا قولاً سديدًا يليق بهم ، يليق بحالهم مع الله ، يليق بحالهم مع الأدرض .

<sup>(</sup>۱) ، (۲) الفرقان : ٦٣ ·

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم فى صحيحه – كتاب البرّ والصلة والآداب ، باب استحباب العفو والتواضع – من حديث أبى هريرة – والشخص ، وأوّله : « ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدًا بعفو إلاّ عزًّا ٠٠ » ٠

﴿ قَالُوا سَلَامًا ﴾ : قالوا لهم سلام عليكم ، كما حكى الله تعالى عن جماعة من المؤمنين : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو َ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ مَن المؤمنين : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ مَن المؤمنينَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١) :

لنا طريق ولكم طريق ، ولا نحب أن نتنازل عن طريقنا لنمشى فى طريقكم · هذا هو شأن عباد الرحمن: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا ﴾ ، والجهل هنا ليس هو ( الجهل ضدّ العلم ) ، ولكنه أكثر ما يكونَ ( الجهل ضدّ الحلم ) ·

الجاهل السفيه قد يحمل شهادة عالية ، قد يتسنّم أرفع المناصب ، ولكنّه جاهل في نفسه ، سيّىء الحلق ، قد يكون له لسان ، وقد يكون له قلم يكتب به في كبريات الصحف ، ولكنّه سفيه جاهل ، يمكّن لسانه وقلمه من أعراض الشرفاء من النّاس ·

هؤلاء إذا خاطبوا عباد الرحمن ﴿ قَالُوا سَلاَمًا ﴾ ، قالوا : ﴿ ٠٠ سَلاَمٌ عَلَيْكُم لاَ نَبْتَغِى الجَاهِلِينَ ﴾ ، هؤلاء هم الجاهلون كما قال الشاعر الجاهلي :

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

( الجاهل ) في نظر القرآن هو : كلّ من عصى الله عزّ وجلّ ، كلّ من غلّب الهوى على الحق ، كلّ من غلّب الشهوة على العقل ·

يوسف عليه السلام لمّا راوده النّسوة عن نفسه قال : ﴿ ٠٠ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٢) .

موسى عليه السلام حينما أمر قومه أن يذبحوا بقرة ﴿ ٠٠٠ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُرُوًا، قَالَ أَعُوذُ بِالله أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٣):

أى أن يهزأ فَى مُوضع الجد ، وأن يتكلُّم بالسخرية فى موضع الحق ، هذا شأن الجاهلين ·

فكلّ من عصى الله – كما قال السلف – فهو جاهل ، وكلّ سيىّء الخلق فهو جاهل . . . . . . . . . . . . . . . . .

عباد الرحمن لا يشغلون أنفسهم بمعركة دائمة مع الجاهلين ٠

<sup>(</sup>١) القصص : ٥٥ ٠ (٢) يوسف : ٣٣٠

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٦٧ ·

الجاهلون ملء الأرض ، لو شغل الإنسان نفسه بهم ، فلن تستقيم له حياة ، ولن يستطيع أن يؤدّى عمله ، ولن تستريح له نفس ، أو يطمئن له قلب ، سيتعب وسيشغل نفسه بالباطل ، ولهذا ينزّهون أنفسهم عن الردّ على هؤلاء ، وإن كان لهم الحق في أن يردّوا السّيّئة بمثلها ، ولكنّهم يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا حقًا ، فكلّ إناء بالذي فيه ينضح .

قالوا: إنّ المسيح عليه السلام مرّ على جماعة من اليهود، فقالوا فيه شرًا، وقال فيهم خيرًا، فقالوا له : يقولون فيك شرًّا وتقول فيهم خيرًا!! قال لهم : كلّ ينفق مما عنده .

من كان عنده الخير أنفق الخير ، ومن لم يكن في جعبته إلاّ الشرّ والحبث أنفق الشرّ والخبث ، وهذا ما قاله الشاعر العربييّ قديمًا :

ملكنا فكان العفو منّا سجيّة فلمّا ملكتم سال بالدم أبطح فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكلّ إناء بالذى فيه ينضــح

عباد الرحمن إذا خاطبهم الجاهلون ﴿ قَالُوا سَلاَمًا » ، نزّهوا ألسنتهم أن تُلوّث باللغو من الكلام ، فلسان المؤمن جدير أن يملأه ويرّطبه بذكر الله عزّ وجلّ ، بتلاوة القرآن ، بالتسبيح ، بالتحميد ، بالتهليل ، بالتكبير ، بالاستغفار ، بشيء من هذا .

أمّا بالرّدّ على الجهّال - وما أكثرهم! - فينزّه لسانه عنه ، ويحرص على وقته · · على عمره أن يضيع في هذا الباطل ·

العمر ثمين ، والوقت نفيس ، وهوكالسيف إن لم تقطعه قطعك ، ولهذا كان على عباد الرحمن أن يعمروا أوقاتهم بالخير ، وأن يعرضوا فيها عن اللّغو .

ومن هنا كان من أوصاف المؤمنين الأولى : ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاَتِهِمْ خَاشِعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ غَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ (١) .

ينزّهون السنتهم ، يحفظون أوقاتهم وأعمارهم ، يحفظون صحائف حسناتهم ، يريدون أن تمتلىء بالحسنات والخيرات ، بدل أن يُكتب عليهم شيء من السّــــيّئات أو شيء لا لهم ولا عليهم .

يريدون أن يكونوا أصحاب الفضل يوم القيامة ، فقد جاء في الحديث الذي

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٣،٢ ٠

رواه البيهقى فى شعب الإيمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: « إذا جمع الله تعالى الخلائق نادى منادى: أين أهل الفضل ؟ فيقوم ناس هم يسير ( أعداد قليلة ، ليسوا جمًّا غفيرًا ) فينطلقون سراعًا إلى الجنّة ، فتلقاهم الملائكة فيقولون: وإنّا نراكم سراعًا إلى الجنّة فمن أنتم ؟ فيقولون: نحن أهل الفضل ، فيقولون: ما كان فضلكم؟ فيقولون: كنّا إذا ظُلمنا صبرنا ، وإذا أسيىء إلينا غفرنا ، وإذا جُهل علينا حلمنا ، فيقال لهم: ادخلوا الجنّة فنعم أجر العاملين » (١) .

عباد الرحمن يريدون أن يكونوا من أهل الفضل هؤلاء ٠

هناك مرتبتان: مرتبة العدل ومرتبة الفضل ·

مرتبة العدل: أن تقابل السّيّئة بمثلها ، ومرتبة الفضل: أن ترتفع عن ذلك ، فتقابل السّيّئة بالحسنة ، كما قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَلاَ تَسْتَوَى الْحَسَنَةُ وَلاَ السّيّئةُ ، ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَيْنَهُ عَلَيْهُ وَلِيُّ لَا يَعْمِيمٌ ﴾ (٢) .

إذا كانت هناك طريقتان : طريقة حسنة وطريقة أحسن منها ، فادفع بأحسن الطرق ، وبأحسن الوسائل ، بالكلمة الطيّبة ، بالفعل الجميل ، بالإحسان ، بتقديم خدمة حتى لمن أساء اليك: ﴿ ادْفع بِالّتِي هِيَ أَحْسن فَإِذَا الّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوةٌ كَأَنّهُ وَلَيْ حَمِيمٌ ﴾ : كأنّه صديق قوي الصداقة ، وذلك لأنّ الإنسان أسير الإحسان . وذل أحسنت إلى إنسان، فإن إحسانك إليه يشده إليك ويقرّبه منك، كما قال القائل :

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان

جاء رجل إلى ترجمان القرآن وحبر الأمّة : عبد الله بن عباس ظيم ، فسبّه وتطاول عليه ، فنظر ابن عباس إلى مولاه عكرمة وقال : يا عكرمة ، أنظر هل للرجل من حاجة فتقضيها له ؟ فنكس الرجل رأسه واستحى وانصرف .

وتطاول رجل على على زين العابدين بن الحسين بن علِي ولي الحلام ، فكان عليه قميصه فأعطاه إيّاه ، وأمر له بألف درهم ·

<sup>(</sup>۱) قال البيهقيّ : هذا متن غريب وفي إسناده ضعف والله أعلم ( شعب الإيمان : تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، ٢٦٣/٦ برقم ٨٠٨٦ ، باب في حسن الخلق / فصل في التجاوز والعفو وترك المكافأة ) · (٢) فصّلت : ٣٤ ·

هكذا كان الأفاضل الشرفاء الأبرار من النّاس يقابلون السّيّئة بالحسنة ·

وبهذا تنطفيء نار الغضب ، والغضب جمرة من النّار يلقيها الشيطان في جوف ابن آدم ، فعليه أن يطفئها بالحلم ، بكفّ النفس واللسان ·

ومن هنا كانت وصيّة النبي علين الكثير ممّن استوصوه من الصحابة : « لا تغضب » ·

سأله رجل وصية وقال له: أقلل يا رسول الله ( يعنى أريد كلامًا قليلاً ، لا أستطيع أن أحفظ الكلام الكثير ) فقال له: « لا تغضب » فأعاد عليه السؤال وأعاد عليه النبى عليا الجواب (٢) .

ومعنى « لا تغضب » : لا تطع الغضب ، أى إذا غضبت فكف نفسك ، ألحمها بلجام التقوى ، لا تطع شيطان الغضب فتتصرّف تصرّف السفهاء ، ومعناها أيضًا : لا تضع نفسك مواضع الغضب ، ابعد عن أسباب الغضب ما استطعت ·

هذا هو شأن الإنسان المؤمن ، لا يغضب ولا يعرّض نفسه للغضب ، وإذا غضب أمسك لسانه ويده ، فلا يتكلّم إلاّ بخير ، ولا يبسط يده إلاّ إلى خير .

سبّ رجل رجلاً عند النبي عَلَيْكُم فقال المسبوب لسابّه كلّما شتمه : عليك

<sup>(</sup>١) فصّلت : ٣٤

<sup>(</sup>٢) جاء ذلك في حديث جارية بن قدامة الذي رواه أحمد ، ورواته رواة الصحيح ، وابن حبّان في صحيحه ، ولفظ أحمد : أنّ رجلاً قال : يا رسول الله ، قل لي قولاً واقلل لعلّى أعيه ،قال: «لا تغضب» فأعاد عليه مرارًا ، كلّ ذلك يقول : « لا تغضب » أنظر ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢٢٢/٢ ، الحديث ١٦٥٣ ) .

أى أنّ الله يبعث من الملائكة من يذود عن هذا المظلوم الذى كفّ لسانه وغضبه، ولم يردّ على الجهل بمثله ·

جاء في صحيح البخاري (٣) : أنّ ابن عباس رضى الله عنهما قال : « قدم عيينة ابن حصن بن حذيفة ( أحد جفاة الأعراب وكان سيّدًا في قومه ) فنزل على ابن أخيه الحرّ بن قيس ، وكان من النفر الذين يُدنيهم عمر ، وكان القراء أصحاب مجالس عمر - وطفي - ومشاورته كهولاً كانوا أو شبّانا ، فقال عيينة لابن أخيه : يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه ، فاستأذن الحرّ لعيينة ، فأذن له عمر ، فلما دخل عليه قال : هي يا ابن الخطاب ، فوالله ما تعطينا الجَزْل ، ولا تحكيم بيننا بالعدل ، فغضب عمر حتى هم به ، فقال له الحرّ : يا أمير المؤمنين ، إنّ الله تعالى قال لنبيّه عَلَيْ المُعْمَلِينَ ﴾ (٤) وإنّ قال لنبيّه عَلَيْ الجَاهِلِينَ ﴾ (٤) وإنّ هذا من الجاهلين ،

« خذ العفو » : أى ما عفا لك وتيسّر من أخلاق النّاس ، عامل كلّ إنسان على قدر طاقته، ولا تتطلّب الكمال في النّاس .

« وأمر بالعرف » : ما تعرفه الفطر والعقول السليمة ·

« وأعرض عن الجاهلين » : لا تشغل نفسك بهم ·

وكان عمر - فطي - وقافًا عند كتاب الله عزّ وجلّ ، فما كاد يتلو هذه الآية ، حتى هدأ كلّ ما في نفسه ، وأعرض عنه ·

وهكذا ينبغى أن يكون الإنسان المؤمن : يعرض عن الجاهلين ، لا يشغل نفسه بهم ، إنّه مشغول بما هو أعظم من ذلك ، ليذكر الله تبارك وتعالى ، وليذكر الآخرة، وليذكر الحساب والجزاء .

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٦٣ ·

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥/ ٤٤٥) ، وذكره الهيثمى في المجمع (٨/ ٧٥) وقال : رجاله رجال الصحيح غير أبي خالد الوالبي وهو ثقة ·

<sup>(</sup>۳) كتاب التفسير ، باب : « خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » · أنظر : (۱۹) كتاب الفتح ) برقم (۲۶۲) · (۱۹) (۱۹) (۲۶۲) . (۱۹) الأعراف : ۱۹۹ .

أغلظ رجل لعمر بن عبد العزيز – وهو خليفة وأمير المؤمنين – في القول ، ففكّر عمر وأطرق مليًا ، ثمّ قال له : أردت أن يستفزّنِي الشيطان بسيف السلطان ، فأنال منك اليوم ما تناله منّى غدا ، لا والله .

أراد أن يستفزّه الشيطان لما له من سلطة ونفوذ ، فيعاقب الرجل بما عنده من قدرة وسلطان، وإذا عاقبه اليوم فقد يُنال منه غدًا ، لأنّ هناك قصاصًا يوم القيامة ، حتى يقتص للشاء الجمّاء - التي لا قرن لها - من الشاة القرناء ، إذا نطحت صاحبتها(١) .

هكذا كانت أمتّنا : أمّة حلم ، وأمّة علم ·

كانوا لا يشغلون أنفسهم بالتوافه ، ولا يشغلون أنفسهم بمعارك .

عباد الرحمن يقولون : ( سلاما ) إذا خاطبهم الجاهلون ، لأنّهم مشغولون بما هو أعظم، مشغولون بدينهم ، مشغولون بآخرتهم ، مشغولون بأمر أمّتهم ، وليسوا مشغولين بالانتصار للنفس .

الذين ينتصرون لأنفسهم ، الذين يدورون حول ذواتهم ،الذين جعلوا من أنفسهم أصنامًا يُطاف بها ، هؤلاء هم الذين يعيشون في معارك دائمًا ·

من أجل كلمة يقيم أحدهم حربًا، من أجل لفظة يقولها هذا أو ذاك يمتلىء قلبه حقدًا ، ويدير الحياة من وراء ذلك على هذا الأساس ، يتخذ من هذا خصمًا ومن هذا عدوًّا من أجل كلمة قيلت ، ولعلها قيلت في ثورة غضب .

عباد الرحمن ليسوا كذلك ، إذا غضبوا فإنّما يغضبون لله ، يغضبون لذات الله، يغضبون لحقّ الأمّة ·

وهكذا كان رسول الله عَلَيْكُم ، لا يغضب لنفسه ، ولا يغضب للدنيا .

خدمه أنس بن مالك عشر سنين ، وقال في ذلك : « خدمت رسول الله

عَلَيْكُ عَشْرَ سَنَيْنَ ، والله ما قال لَى أَفًّا قَطَّ ،ولا قال لَى لشيء لَم فعلت كذا وهلاّ فعلت كذا وهلاّ فعلت كذا وهلاّ فعلت كذا » (١) .

هذا الخلق العظيم ، وهذه النفس السمحة ، وهذا الطبع الكريم ، كان فى شؤونه الشخصيّة ، ولكنّه كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله عزّ وجلّ ، كان – كما قال على ت : « لا يغضب للدنيا، فإذا أغضبه الحق لم يعرفه أحد، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له » (٢) .

كان يغضب لله ولا يغضب لشخصه ، وهذا هو شأن عباد الرحمن ، لا يغضبون لأنفسهم في الشؤون الشخصية · · في شؤون الأخذ والعطاء ، والبيع والشراء ، والتعامل والتحاسب ، والصحبة والجوار ، ولا يشغلون أنفسهم بمعارك جزئية ، إنّما يشغلون أنفسهم بمعركة الإسلام والوجود الإسلامي وهذا ما ينبغي أن يعرفه المسلمون في عصرنا ·

من أراد أن يكون من عباد الرحمن ، فليدع هذه المعارك التي يفتعلها الناس . بعضهم مع بعض .

الدنيا – والله – أهون من أن يتعارك عليها النّاس ، إنّها لا تزن عند الله جناح بعوضة ، والنفس أهون من أن يتقاتل عليها النّاس ·

لاذا ينتصر الناس لأنفسهم ؟ من أنت أيّها الإنسان ؟ أيّها التراب الذي يمشى على التراب ويصير إلى التراب ·

لا تغضب لنفسك ولكن اغضب لربك ، لا تغضب لدنياك ولكن اغضب لدينك ·

فأين منّا من يغضبون لربهم ؟ وأين منّا من يغضبون لدينهم ؟ وأين منّا من يتنازلون عن حقوقهم لإخوانهم ؟ أين الأذلّة على المؤمنين ، الأعزّة على الكافرين ؟ نسأل الله عزّ وجلّ أن يفقّهنا في ديننا ، وأن يجعلنا من عباد الرحمن ﴿ الَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح أخرجه مسلم فی کتاب( الفضائل ) باب ( حسن خلقه عَلَیْظِیم ) · أنظر ( صحیح مسلم بشرح النووی : ۲۹/۱۵) ·

<sup>(</sup>۲) إحياء علوم الدين للغزالي (۳/ ۱۷۱) ط· دار المعرفة ببيروت ، وعزاه الحافظ العراقي في تخريجه إلى الترمذي في الشمائل ·

يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ، أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾ (١) .

أقول قولى هذا واستغفر الله لِي ولكم ، فاستغفروه إنّه هو الغفور الرحيم ، وادعوه يستجب لكم .

\* \*

#### • الخطبة الثانية:

#### أمَّا بعد فيا أيَّها الإخوة المسلمون:

من معارك الإسلام اليوم: معركة المسلمين في أفغانستان ٠

قدّر الله لأمتنا الإسلاميّة في هذا العصر أن تخوض معارك شتّى : معارك مع اليهودية العالميّة ، ومعارك مع الصليبيّة الغربيّة والشرقيّة ، ومعارك مع الشيوعيّة الدوليّة ،معارك في كلّ مكان ·

. ومن أعظم هذه المعارك : معركة إخواننا فى أفغانستان ، معركتهم مع الشيوعيّة الحمراء ، مع الإلحاد الأحمر ، الذى ينكر وجود الله عزّ وجلّ ، وينكر الآخرة ، وينكر النبوّات والرسالات ، وينكر القيم الأخلاقية ، وينكر الإسلام خاصّة ·

الإلحاد الشيوعي يحارب الأديان جميعًا ، ولكنّه يخصّ الإسلام بمزيد من الحرب والنقمة لعداوات تاريخيّة ·

هذا الإلحاد الشيوعى الأحمر لم يكتف بالتسلل إلى بلاد المسلمين ، وغزوها من الداخل عن طريق التضليل الماركسي والغزو الفكرى ، الذى اصطاد ضحاياه من أبناء المسلمين الذين جهلوا دينهم ، وجهلوا حقيقة رسالتهم .

لم يكفه هذا حتى أراد أن يغزو المسلمين بالسلاح ، وبدأ هناك في أفغانستان ، وأقول لكم : إنّ أفغانستان تمثّل خطّ الدفاع بالنسبة للمسلمين جميعًا ، لو انهار هذا الخط سيزحفون على ما بعدها ويهدّدون هذه البلاد كلها .

ولذلك فإنّ المجاهدين في أفغانستان لا يدافعون عن أرض الإسلام في أفغانستان فقط ، ولكنّهم يدافعون عن شرف الإسلام ، وعن شرف الأمّة الإسلاميّة كلّها ، يدافعون عن كرامة هذا الدين ، وهم يقاتلون وليس لهم نصير إلاّ الله عزّ وجلّ ·

<sup>(</sup>۱) الزمر : ۱۸ ·

لقد بدأوا معاركهم بما معهم من مال قليل وسلاح ضئيل · · ببندقيّات قديمة ، ثمّ بدأوا يأخذون أسلحتهم من أعدائهم ، غنائم يغنمونها ، فكانت عندهم بعد ذلك دبابات وغيرها ·

هؤلاء يحتاجون إلى العون ٠٠ إلى أن نعينهم بما نقدر عليه ، إذا كانوا يجودون بالدم ، فلا أقل من أن نجود بشيء من المال ، والله تعالى يقول : ﴿ انفرُوا خَفَاقًا وَتُقَالاً وَجَاهِدُوا بِأُمُوالكُمْ وَأَنفُسكُمْ فِي سَبِيلِ الله ٠٠﴾ (١) ، قدّم الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس، لأنّه لا جهاد إلا بمال وكما قال تعالى : ﴿ ٠٠ وَمَا تُنفَقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظلّمُونَ ﴾ (٢) ﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ المؤمنينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ ٠٠ ﴾ (٢) .

ومن فضل الله أنّه اشترى أنفسًا هو خالقها ، وأموالاً هو رازقها ، ثمّ أعطى الثمن غاليًا : جنّة عرضها السموات والأرض ·

ويقول النبى عليه الصلاة والسلام: « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم » (٤) .

#### الجهاد بهذه الثلاث:

الجهاد بالنفس ، والجهاد بالمال ، والجهاد باللسان، وفي عصرنا بالقلم أيضًا ، كلّ هذه الألوان من الجهاد ·

ويقول عليه الصلاة والسلام - فيما جاء في الصحيحين - : « من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا ، ومن خلف غازيًا في أهله بخير فقد غزا » (٥) « من مات

<sup>(</sup>١) التوبة : ٤١ ، وتتمُّتها : ﴿ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٧٢ ·

<sup>(</sup>٣) التوبة : ١١١ ·

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ، وأبو داود، والنّسائى ، وابن حبان ، والحاكم ، عن أنس وَلِحْثَكَ ، ورمز له السّيوطى بالصّحّة فى الجامع الصغير (١٤٣/١) قال المناوى : قال الحاكم على شرط مسلم ، وأقرّه الذهبى ، وقال فى الرياض بعد عزوه لأبى داود : إسناد صحيح ( فيض القدير : ٣٥٧٨ برقم ٣٥٧٨ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، عن زيد بن خالد الجهنى فططئه ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١/٣٧٣ برقم ٦٦٦ ) .

ولم يغز ولم يحدّث به نفسه ، مات على شعبة من النفاق » (١) ، ولكن إذا لم تستطع أن تغزو ، ولم تتح لك الفرصة لتغزو ، تستطيع أن تغزو بصورة أخرى : أن تجهز غاريًا في سبيل الله ، أو تساهم في تجهيزه، أو تخلف أهله بخير ·

مليون وماثتا ألف شهيد في أفغانستان !!

لأنّ هؤلاء من يقاتلون ؟!

إنهم يقاتلون القوّة الثانية في العالم ، إنهم يقاومون إحدى الدولتين العظميين في هذا العالم، إنهم يقاومون ( الاتحاد السوفيتي ) بأسلحته وخبراته وما عنده ، وهو لا يبالى أن يضربهم بالقنابل العنقوديّة ، والقنابل النابالم ، وبكلّ سلاح محرم دوليًّا، لأنه لا يخاف الله ولا يستحى من النّاس .

ولهذا كان علينا واجب نحو إخواننا هؤلاء: أن نمد لهم يد العون ، أن نكون وراءهم بقلوبنا وألسنتنا وأموالنا حتى ينصرهم الله ، ونصرهم نصر لنا ٠٠ نصر للإسلام ٠٠ نصر لـ « لا إله إلا الله محمد رسول الله » ، ليظل الأذان مرتفعًا في تلك البلاد التي فتحت منذ عهد الصحابة ، لتظل المئذنة ترسل : الله أكبر الله أكبر ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح .

هؤلاء الذين يقفون على رؤوس الجبال والثلج يغطّيهم عن يمينهم وعن شمالهم ، ويعيشون بكسرة من الخبز ، أو حبّات من التمر، أو كأس من الشاى ، لا يطلبون فخرًا ولا يطلبون بهرجًا ، إنّما يريدون القليل والأقّل من القليل

إنّ لهؤلاء - كما قال عبد ربّ الرسول سيّاف رئيس اتحاد المجاهدين في أفغانستان - حقًا علينا ٠

فجودوا لهم - أيها الإخوة - وادفعوا ما استطعتم ، فالقليل على القليل كثير ، ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْى ، فَهُوَ يُخْلفُهُ ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّارِقِينَ ﴾ (٢)﴿ ٠٠٠ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسكُم مِّن خَيْر تَجِدُوه عندَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وأَعْظَمَ أَجْرًا ، وَاسْتَغْفِرُوا الله مَ اللهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ، وأبو داود ، والنّسائي ، عن أبى هريرة الطّيك ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ۲/۹ برقم ۷۵۷ ) ·

<sup>(</sup>٢) سبأ : ٣٩ . (٣) المزَّمَّل : ٢٠ .

نسأل الله عزّ وجلّ أن يتقبّل منّا ، وأن يقبلنا ، وأن يغفر لنا ما مضى ، وأن يصلح لنا ما بقى ·

اللهم انصر أمّة الإسلام ، اللهم ارحم أمّة الإسلام ، اللهم انصرنا على المعدائك أعداء الإسلام ، اللهم انصرنا على اليهود ، اللهم انصرنا على الشيوعيين ، اللهم انصرنا على الصليبين المستعمرين ، اللهم انصرنا على الكفرة الملحدين ، اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين ، اللهم إنّا نجعلهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم .

﴿ ٠٠٠ رَبَّنَا اغْفَرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (١) .

وصل اللهم على عبدك ورسولك محمّد ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان ﴿ إِنَّ الله وَمَلاَئكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٢) .

وأقم الصلاة ·

\* \* \*

# صفات عباد الرحمن ٣ – قيام اللّيل

#### الخطبة الأولى:

أمَّا بعد فيا أيَّها الإخوة المسلمون:

لا زلنا نعيش مع عباد الرحمن ، مع هذه اللوحة القرآنية التي رسمها الله تبارك وتعالى لعباده ، ليصوّر فيها نموذجًا لنا من النماذج الراضية المرضية عند الله تبارك وتعالى ، يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَعبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا \* وَالِّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجّدًا وَقيَامًا ﴾ (١) .

حدثنا الله تعالى عنُ حالهم في أنفسهم ، وحالهم ( التواضع ) لا الفخر ولا الكبرياء : « يمشون على الأرض هونا » ·

وحدَّثنا عن حالهم مع النَّاس ، وهي حالة من لا يشغل نفسه بالسفهاء ،ولا يخاطب الجاهلين إلاّ سلاما : ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا ﴾ .

وهو هنا يحدّثنا عن حالهم مع ربّهم ، وتتجلّى حالهم هذه فى جنح اللّيل ، إذا أرخى اللّيل سدوله ، إذا أوى النّاس إلى فرشهم ولحفهم ، كان لهم حال مع الله : «يبيّتون لربّهم سجدا وقيامًا » ، والخلْيّون هُجّع ، والناس فى غفلاتهم نائمون ، أو فى مجونهم ساهرون ، مناك «يبيتون لربّهم سجدًا وقيامًا» .

إنهم في ليلهم بين سنجود وقيام ، وهذه أظهر حال الصلاة : السجود والقيام «أقرب ما يكون العبد من ربه – عز وجل – وهو ساجد ، فأكثروا الدعاء » (٢) .

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٦٣ ، ٦٤ ٠

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ، وأبو داود، والنّسائى ، من حديث أبى هريرة تطُّيك ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : الحديثان ۱۹۳ ، ۹۲۳ ) ·

وُصفوا بالسجود حيث يضعون جبهاتهم على الأرض لله تبارك وتعالى ، هذه الجباه التى علت وارتفعت فلا تنحنى لمخلوق ، إنّما تنحنى لله سبحانه وتعالى ، راكعة ساجدة ، خاشية خائفة ، طامعة في رحمة الله عزّ وجلّ ·

« يبيتون لربهم سجّدًا وقياما » : فهم بين سجود وقيام ، يقومون يتلون كتاب الله ، يقرأون كلام الله ، يسألونه الرحمة ، ويستعيذون به من النّار ·

إنّهم يفعلون ذلك ليس طلبًا لمرضاة أحد ، ولا ابتغاء محمدة أو شهرة ، وإنّما يفعلون ذلك لله : « يبيتون لربهم » ·

إنهم يبيتون لله ، يبتغون وجهه ، يرجون رحمته ، ويخافون عذابه ، وصدق الله العظيم حينما وصف أمثال هؤلاء فقال : ﴿ أُمَّنْ هُوَ قَانَتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرة وَيَرْجُو رَحْمَة رَبِّه ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَقَائِمًا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ وَهُ الله العباده الصالحين في وَاللّهُ يَعْلَمُونَ وَمَا أَعَدّه الله لَعباده اللّه لعباده اللّه والعلم ، العلم ، العلم ، العلم ، وما أعدّه للآخرين من عذاب أليم .

« يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » : كأن لبعض السلف غلام ، خادم عندهم، فكان يقوم اللّيل ، فقال له مولاه ( سيّده ) : إنّ قيامك بالليل يؤثّر على عملك في النّهار .

قاً ن وماذا أعمل ؟ إنِّي إذا تذكرت الجنّة طال شوقي ، وإذا تذكرت النّار طال خوفي ، فكيف لي أن أنام بين خوف يزعجني وشوق يقلقني ؟! .

خوفي ، فكيف لِي أن أنام بين خوف يزعجني وشوق يقلقني ؟! . هؤلاء هم الذين ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (٢) ، رغم أنّ المضجع هنييء والفراش ليّن ، فإنّهم يَدُعُون ذلك كله لله ،

روى الإمام أحمد (٣) عن ابن مسعود عن النّبِيّ عَلَيْكُم أنّه قال : « عجب ربنا تعالى من رجلين : رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبِّه إلى صلاته ، فيقول الله جلّ وعلا : أنظروا إلى عبدى ثار عن فراشه ووطائه من بين حبّه وأهله

 <sup>(</sup>١) الزمر: ٩، وتتمَّتها: ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ · (٢) السجدة: ١٦ ·

<sup>(</sup>٣) ورواه أيضًا أبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه. ، وحسّن الهيثمي إسناده المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢٢١/١ ، الحديث ٣٢٣ ) .

إلى صلاته رغبة فيما عندى ، وشفقة ممّا عندى · ورجل غزا فِي سبيل الله ، وانهزم أصحابه ، وعلم ما عليه في الانهزام ، وما له في الرجوع ، فرجع حتى يُهريق دمه ، فيقول الله : أنظروا إلى عبدى رجع ، رجاء فيما عندي وشفقة ممّا عندى ، حتى يُهريق دمه » ·

الخوف والطمع ، أو الرغبة والشفقة ، الرغبة فيما عند الله من المثوبة ، والشفقة ممّا عنده من العقوبة ، هو الذي جعله يترك الفراش اللّين والمضجع الطيّب إلى الله عزّ وجلّ ·

الرجل الآخر: الذي غزا لله، وحينما رأى أصحابه انهزموا، وعلم ماله في الرجوع وما عليه من الفرار، رجع وقاتل حتى أهريق دمه، يعجب الله منه ويُباهى به ملائكته.

كلاهما مجاهد ، كلاهما مكابد ، هذا جاهد النّفس حتى أهراق دمه فِي مرضاة الله ، وهذا كابد اللّيل وقام يرضى الله سبحانه وتعالى .

الله تعالى وصف المتقين بقوله: ﴿ إِنَّ المَتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعَيُّونَ \* آخذينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلكَ مُحْسَنِينَ \* كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ \* وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (آ) ، قل هجوعهم ، وقل نومهم بالليل ، وفي آخر الليل يستغفرون ، يشعرون بالتقصير رغم قيامهم ومكابدتهم لليل وطوله ، وبأنهم مفرطون في جنب الله ، مقصرون في حق الله ، فيطلبون المغفرة من الله عز وجل .

كان بعض السلف يقوم من اللّيل حتى إذا جاء السحر قال : يا ربّ إنّ مثلى يستجى أن يسألك الجنّة ، فأسألك برحمتك أن تجيرني من النّار ·

يرى أنّه ليس أهلاً لأن يطلب الجنّة ، فحسبه أن يسأل النّجاة من النّار!

هؤلاء هم الذين حدا بهم الخوف والطمع - الخوف تمّا عند الله والطمع فيما عند الله - إلى أن يَصفّوا أقدامهم لله راكعين ساجدين ، يُناجونه قائلين :

سهر العيون لغير وجهك باطل وبكـــاؤهن لغير فقدك ضائع التوفى سيّد الصوفيّة في عصره ، وشيخ المربّين الروحييّن : الجنيد رحمه الله ،

<sup>(</sup>۱) الذّاريات : ۱۵ - ۱۸ ·

فرآه بعض أصحابه فى المنام ، فسأله عن حاله ، فقال له : ذهبت الإشارات ، وطاحت العبارات ، وضاعت العلوم ، وفنيت الرسوم ، ولم ينفعنا إلاّ ركيعات كنّا نقوم بها في جوف اللّيل !

وصف الشاعر ابن الرومى هؤلاء القسوّام ، المستغفرين بالأسحار في قصيدة له وصفًا مُبدعًا حينما قال :

عن وطيء المضاجع مستجيـــر وطامع للعيـــون الهواجع طالعًـــا بعد طالع خطــــروا بالأصابع عند مر القـــوارع بالخسدود الضوارع فائضـــات المدامع يا جميـــل الصنائع للوجــوه الخواشع للعيـــون الدوامع لنا شافع - خير شافع لم تقـــع في المسامع أوليـــائى بضائع تربحـــوا في البضائع إنّها • فِي ودائعي (١١)

تتجافى جنـــوبهم كلهم بين خـــائف تركـــوا لذّة الكررى ورعوا أنجـــــم الدُّجى لو تراهــــــم إذا هُمُ وإذا هـــــم تأوّهوا وإذا باشميروا الثرى واستهلت عيــــونهم ودعوا : يا مليكــــنا اعف عنّا ذـــوبنا اعف عنّا ذنوبنــــا أنت - إن لم يـــكن فَأُجيبوا إجـــابة ليس ما تصنعــــونه تاجروني بطــــاعتى وابذلوا لى نفوســـكم

<sup>(</sup>١) ديوان ابن الرومي : ٤/ ١٤٨٢ ، ١٤٨٣ ، طبعة دار الكتب المصريّة ٠

هؤلاء هم قوّام اللّيل تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، واللّيل للنّاس فيه أحوال ومنازل :

هناك من يقضى اللّيل فى طاعة الله ، وهناك آخرون يقضونه فى نوم إلى الصباح ، وهناك من يسهرون اللّيل ، ولكن فيم يُسهرون الجفون ؟ وفى أى حال يعيشون ؟

إنّ هناك من يسهر في اللّهو والمجون ، هناك من يسهر في لهو وعبث حتى قُرْب الفجر ، فإذا قَرُب الفجر نام ، ولم يقم إلاّ في الضحى أو فِي الظهر ·

هناك من يبيت ليله ليلاً أحمر في شهوات ومنكرات ، يعبّ من الشهوات ، ويقارف المنكرات ، لا يخشى خالقًا ، ولا يستحى من مخلوق .

هناك من يتضى الليل في إجرام ، يُبيّتُ المكايد والشرور والأذى للنّاس ·

وهناك من لا هم له إلا الأكل والشرب والنوم ، فنهاره شراب وطعام ، وليله رقود ومنام ، على نحو ما قال القائل :

إنّما الدنيا طعــام وشــراب ومنام فإذا فاتك هــنا السلام!

هذه أنواع من اللّيل لأصناف من الناس ، وأمّا ليل هؤلاء : فهم « يبيتون لربهم سجّدا وقياما » .

كان رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله على الروايات : « حتى تتورّم قدماه » فقالت له : لم تصنع هذا وقد غُفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر ؟ قال : « أفلا أحبّ أن أكون عبدًا شكورًا » (١) .

دخل عليها يومًا عبيد بن عمير وعطاء بن أبى رباح فسألاها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله عليك أنه فسكتت، ثمّ قالت: لما كان ليلة من الليالى قال: « يا عائشة ، ذرينى أتعبّد الليلة لربّى » ، قلت: والله إنّى أحبّ قربك ، وأحبّ ما يسرّك، قالت: فقام فتطهر ، ثمّ قام يصلى ، قالت: فلم يزل يبكى حتى بلّ حجره ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ، ومسلم ، عن عائشة ﴿ المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١/ ٢١٨ برقم ٣١٢ ) .

قالت : وكان جالسًا ، فلم يزل يبكى على الله حتى بلّ لحيته ، قالت : ثمّ بكى حتى بلّ الأرض ، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة ، فلّما رآه يبكى قال : يا رسول الله ، وتبكى وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر ؟ قال : « أفلا أكون عبدًا شكورًا ؟ لقد نزلت على الليلة آية ، ويل لمن قرأها ولم يتفكّر فيها : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السّماوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ (١) - الآية كلّها - » (٢) .

هَكُذا كان ليله عَاتِيْكُم ، وهكذا كان أصحابه ·

كانت أشواقهم عالية ، كانت هممهم رفيعة ، فلم يكونوا يقتصرون على الفرائض ، بل كانوا يحبون أن يتنفّلوا وأن يستزيدوا ، وأن يكثروا من رصيدهم عند الله عزّ وجلّ ، هكذا كان سلف هذه الأمّة ،

باع الحسن بن صالح - من فقهاء السلف - جارية كانت عنده لقوم ، فلمّا كان الثلث الأخير من الليل قامت تنادى فيهم : الصلاة ، الصلاة ، فقالوا لها : أصبحنا ؟ أطلع الفجر ؟ قالت لهم : وما تصلّون إلاّ الفجر ؟! قالوا : بلى ما نصلّى إلاّ المكتوبة ، فرجعت إلى سيّدها الأوّل وقالت له : بعتنى لقوم ليس لهم حظّ من اللّيل ، بالله عليك إلاّ رددتنى !

هكذا كانوا ، أحرارًا وعبيدًا ، حرائر وإماء ، ورجالًا ونساء ، كانوا يقومون اللّيل كلّه ·

مرّ أبو حنيفة - وكان يقوم بعض الليّل - على قوم فقال بعضهم وأشار إليه :

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۹۰ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان فی صحیحه من حدیث عبید بن عمیر وطفی ، ونسبه ابن کثیر فی تفسیره أیضًا إلی ابن أبی حاتم وابن مردویه وابن أبی الدنیا ، وهو عند مسلم من روایة عروة عن عائشة مقتصرًا علی جزء من آخر الحدیث ،وانظر نص الحدیث فی ( المنتقی من کتاب الترغیب والترهیب للقرضاوی : ۲۸/۱ – ۲۲۹ برقم ۸۱۰ ) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث عائشة ولحظي ( الجامع الصغير : ١/١١) قال المناوى : ورواه أحمد بلفظ : « أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قلّ » والله أعلم ( فيض القدير: ١/١٦٥ – ١٦٦ برقم ١٩٧ ) ·

وكان منهم من يقوم جزءاً منه ، وهذا هو الأوفق للسنّة والأرفق للبدن · قال النبى عَلَيْكُم : « أحبّ الصلاة إلي الله صلاة داود ، وأحبّ الصيام إلي الله صيام داود ، كان ينام نصف اللّيل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه · · » (١) ·

أى ينام الجزء الأخير من الليل حتى يقوم بنشاط ٠

فكانوا حريصين على جوف اللّيل ، كما جاء في الحديث : « أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل »  $(\Upsilon)$  .

وقد ورد أنّ الله سبحانه وتعالى ينزل إلي عباده ويتجلّى عليهم في الثلث الأخير من الليل ويناديهم : هل من داع فأستجيب له ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل فَيُعطى سُؤله ؟ هل من كذا حتى يطلع الفجر (٣) .

إنّها ساعات الأسمحار · · ساعات التجلّي : « أقرب ما يكون الرب من العبد

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائی ، وابن ماجه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( المنتقی من کتاب الترغیب والترهیب : ۱ / ۲۱۸ برقم ۳۱۳ ) ، وتتّمة الحدیث : « ویصوم یوما ، ویفطر یوماً » ·

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن أبي هريرة ولطين ، والروياني في مسنده ، والطبراني في الكبير عن جندب ( الجامع الصغير : ١ / ٥٠ ) قال المناوى : ووهــم الطبراني في عزوه له ( فيض القدير : ٢ / ٤١ – ٤٢ برقم ١٢٧٤ ) وتتمّة الحديث : « وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرّم » ·

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة وطلك أن رسول الله عَيْظِهِم قال : « ينزل ربنا كلّ ليلة إلي سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ، فيقول : من يدعونى فأستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ، من يستغفرنى فأغفر له ؟ » رواه مالك والبخارى ومسلم والترملى وغيرهم ، وفي رواية لمسلم : « إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله - تبارك وتعالى - إلي السماء الدنيا ، فيقول ; هل من سائل فيعُطى ؟ هل من داع فيستجاب له ؟ همل من مستغفر يُغفر له ؟ حتى ينفجر الصبح » . قال الشيخ القرضاوى معلقًا على الحديث : والمؤمن يسلم بصدة الحديث ، ويوقن بمضمونه ، ولا يخوض في كنهه ، وينزه الله تعالى عن مشابهة خلقه ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ٤٧٦ - ٤٧٧ برقم ٩٢٤ )

في جوف اللّيل الآخر ، فإن استطعت أن تكـون مّن يذكر الله في تلك الساعة فكن » (١) .

ومن لم يستطع أن يكون له حظ من الليل ، لا نصف ولا ثلث ، ولا سدس ، فليحرص على أن يُصلّى العشاء في جماعة والصبح في جماعة ، فإن النبى على الله العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف الليل ، ومن صلّى الصبح في جماعة فكأنّما صلّى الليّل كله » (٢) .

ومن لم يفعل ذلك ، من كان أدنى من هذه المنازل ، فليحرص على الصلوات في أوقاتها ، ولا يضيع الصلاة حتى تشرق عليه الشمس وهو نائم ·

ذُكر عند النبى عَلَيْظِيم رجل نام ليلة حتى أصبح ، قال : « ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه » (٣) ، قال الحسن : إنّ بوله والله لثقيل ·

وما أكثر الذين جعلوا من آذانهم مباول للشيطان !

لقد فسد على النّاس نظام حياتهم ، كان النّاس من قبل ينامون مبكّرين ، ويستيقظون مبكّرين ، فلمّا جاءت الأجهزة الحديثة - أجهزة الإعلام والأفلام والمسلسلات - التى تُسهر الناس إلي ما بعد نصف الليل ، أصبح من العسير على الناس أن يقوموا في الصباح الباكر .

ينبغى أن تكون الصلاة هى المنظم لحياة المسلمين ، ولمواعيد يقظتهم ونومهم ، ليستقبلوا الصباح الباكر من يد الله طهوراً قبل أن تلوثه أنفاس العصاة ، ففى الحديث : « اللهم بارك لأمتى في بكورها » (٤) .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى واللفظ له ، وقال : حديث حسن صحيح غريب ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ، والحاكم وصحّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ٢٢٠ برقم ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه مالك ، ومسلم واللفظ له ، وأبو داود ، والترمذى ، عن عثمان بن عفان والمنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ۱ / ۱۷۶ برقم ۲۰۳ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى ، ومسلم ، والنّسائى ، وابن ماجه ، عن ابن مسعود ورواه أحمد بإسناد صحيح عن أبى هريرة وقال : « في أذنـــه » على الإفــراد وزاد في آخره قول الحســن ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ٢٢٣ – ٢٢٤ برقم ٣٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الأربعة ، وحسّنه الترمذي ، وصحّحه ابن حبان مـــن حديث صــخر بن =

ورد عن النبى عليه الله عقد ، يضرب على كل عقد : عليك ليل طويل أحدكم - إذا هو نام - ثلاث عقد ، يضرب على كل عقدة : عليك ليل طويل فارقد ، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة ، فإن توضاً انحلت عقدة ، فإن صلى انحلت عقده كلها ، فأصبح نشيطاً طيب النفس ، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان » (۲) لازالت عقد الشيطان على رأسه ، ولذلك قال النبى عليه الله : « فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين » (۳) .

إنّ الذى يعين الناس على قيام الليل - كما قال الإمام الغزالى فطي (٤) - أن يتخفّفوا من المآكل والمشارب ، وقد قال بعض الصالحين : لا تأكلوا كثيراً فتشربوا كثيراً فترقدوا كثيراً فتتحسّروا عند الموت كثيراً ·

وممّا يعين - أيضًا - على ذلك : ألاّ يجهد الإنسان نفسه بالنّهار فلا يستطيع القيام بالليل ، وأن يستعين كذلك على قيام الليل بالقيلولة كما ورد في الأثر (٥) .

دخل الحسن البصرى السوق فوجد أهله في شغل شاغل بدنياهم ، وعجب من لغطهم ولغوهم فقال : ما أظنّ ليل هؤلاء إلاّ ليل سوء فإنّهم لا يقيلون ·

<sup>=</sup> وداعة الغامدى ، وزاد : وكان – أى النبى عَلَيْكُم – إذا بعث سريّة أو جيشاً بعثهم أول النهار ، قال : وكان صخر تاجراً ، فكان يبعث في تجارته في أوّل النّهار ، فأثرى وكثر ماله ، أنظر ( المقاصد الحسنة للسخاوى : حديث ١٧١ ) .

<sup>(</sup>١) قافية الرأس : مؤخّرة ، ومنه سمّى آخر بيت الشعر قافية ·

<sup>(</sup>۲) رواه مالك ، والبخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والنّسائى وابن ماجه ، وابن خزيمة في صحيحه ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ۱ / ۲۱۲ برقم ۳۰۷ ) .

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة أوردها ابن خزيمة في صحيحه ٠

<sup>(</sup>٤) في الباب الثانى من كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ، وهو الكتاب العاشر من ( إحياء علوم الدين ) ، وبه اختتام ربع العبادات ·

<sup>(</sup>٥) عن ابن عباس والقياد استعينوا بطعام السحر على صيام النهار ، وبالقيادة على قيام الليل » رواه ابن ماجه ، والحاكم وصححه ، والبزار ، والطبراني في الكبير ، والبيهقي في الشعب ، وزمزله السيوطي بالصحة ، لكن فيه زمعة بن صالح ضعيف لخطئه ووهمه وإن كان صدوقاً ( فيض القدير للمناوى : ١ / ٤٩٤ برقم ٩٨٦ ) ( كشف الخفاء للعجلوني : ١ / ١١٩ برقم ٣٣٠ ) .

ثم على الإنسان بعد ذلك أن يبتعد عن الحرام ، وأن يجتنب الذنوب ، قال سفيان الثورى : حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته ، قيل : وما ذاك الذنب ؟ قال : رأيت رجلاً يبكى فقلت فى نفسى : هذا مراء يرائى النّاس ·

وقال رجل للحسن : يا أبا سعيد إنّى أبيت معافي وأحبّ قيام اللّيل وأعدّ طهورى فما بالى لا أقوم ؟ قال : لعلّ لك ذنوباً قيدّتك ·

وعلى الإنسان المسلم الذي يريد أن يتشبّه بهؤلاء :

فتشبّهوا إن لم تكونوا مثلهم إنّ التشبّه بالرجـــال فلاح

عليه أن يتذكّر الآخرة ، يتذكّر الموت وما بعده ، كان بعضهم يقول لنفسه إذا أراد النّوم :

عليه أن يتذكّر الجنّة والنّار ، قال طاووس : إنّ ذكر جهنم طيّر النّوم من أعين العابدين ·

على الإنسان أن يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ، يقول عَلَيْكُم : « عليكم بقيام اللّيل فإنّه دأب الصالحين قبلكم ، وقربة إلي ربّكم ، ومكفرة للسّيّئات ، ومنهاة عن الإثم » (١) .

قيام اللّيل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلي الفجر .

تستطيع أن يكون لك حظ في هذا الوقت ، وإذا لم تكن تستطيع أن تقوم قبل الفجر ، فصل بعد العشاء ·

صل ما استطعت من ركعتين ، إلي أربع ، إلي ست ، إلي عشر ، إلي اثنتي عشرة ركعة ، واختم بالوتر (٢) ، فإن آخر صلاة الليل مشهودة ·

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى ، وابن أبى الدنيا في كتاب التهجد ، وابن خزيمة في صحيحه ، والحاكم وقال : صحيح على شرط البخارى ، ووافقه الذهبى ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ٢١٨ – ٢١٩ برقم ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) عن عبد الله بن عمر ، عن النبي عَلَيْظِيم قال : « اجعلوا آخر صلاتكم باللّيل وترا » متفق على صحته ( شرح السنة للبغوى : ٤ / ٨٦ برقم ٩٦٥ ) .

على المسلم أن يستفيد من الليل ، من هذا الوقت الذى يتجلّى الله سبحانه وتعالى فيه لعباده ، وألا يضيع حظه من الليل ، فإذا لم يكن له حظ من الليل ، فكما قال بعض السلف: إذا لم يكن لك حظ من الليل، فلا تعصى ربّك في النّهار · وهذا أدنى المنازل ·

أقلّ ما يطلب منك أن تؤدّى الفرائض ٠

الله وصف ( عباد الرحمن ) بأنّهم : « يبيتون لربّهم سجّداً وقياما » ، ولم يصفهم بأنّهم يحافظون على الفرائض ، فهذه منزلة دون منزلتهم ، وهم أعلى من ذلك وأرفع ·

ذكر النبى عَلَيْكُم الجنّة فقال: « في الجنّة غرفة (١) يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها » ، فقال أبو مالك الأشعرى : لمن هي يا رسول الله ؟ قال : « لمن أطاب الكلام ، وأطعم الطعام ، وبات قائماً والنّاس نيام » (٢) .

وقال عبد الله بن سلام: أول ما قدم رسول الله عليه المدينة انجفل الناس إليه ( أى أسرعوا ومضوا إليه ) فكنت فيمن جاءه ، فلمّا تأمّلت وجهه ، واستبنته ، عرفت أنّ وجهه ليس بوجه كذّاب ، فكان أوّل ما سمعت من كلامه أن قال : « أيّها النّاس أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وصلّوا بالليل والنّاس نيام تدخلوا الجنّة بسلام » (٣) .

نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء ، إنّه سميع قريب ، أقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم ، ادعو الله يستجب لكم ·

\* \*

<sup>(</sup>١) في المستدرك : « إنّ فِي الجنّة غرفا » والغرف : المنازل المرفوعة ·

<sup>(</sup>۲) رواه الطبرانى في الكبير بإسناد حسن ، والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ٢١٧ برقم ٣١٠ ) .

<sup>(</sup>۳) رواه أحمد ، والترمذى وقال : حديث حسن صحيح ، وابن ماجه والدارمى ، والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبى ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ٢١٧ برقم ٣٠٩ ) .

#### • الخطبة الثانية:

أمّا بعد:

يقول النبى عَلَيْكُمْ : « من استيقظ من الليل ، وأيقظ أهله فصلّيا ركعتين ، كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات » (١) .

وقال: « رحم الله وجلاً قام من الليل فصلى ، وأيقظ امرأته ، فإن أبت نضح في وجهها الماء ، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلن ، وأيقظت زوجها ، فإن أبى نضحت في وجهه الماء » (٢) .

ولا شك أن هذا النضح - وهو الرّش الخفيف - من باب الممازحة ، وهو إنّما يكون بناء على اتفاق بينهما ، فهما متفاهمان على طاعة الله تعالى ، ولا يحب أحدهما أن ينفرد بالخير دون الآخر ·

إنها الأسرة المسلمة ، الأسرة التي تعيش في ظلال الرحمن ، في مرضاة الله تبارك وتعالى ، يعين كل منهما صاحبه على تقوى الله تعالى ومرضاته ، ونعم الزوجة تعين زوجها على أمر دينه ، ونعم الرجل يعين زوجته على طاعة الله .

أين هذا ممّا نراه اليوم من أسر مفكّكة لا يكاد يعرف أحدهم الآخر ، وإذا تعارفوا فإنّما يتعارفون على أشياء غير ما يرضى الله تبارك وتعالى ؟

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَّئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٣) .

ورد أنّ في يوم الجمعة ساعة إجابة ، لا يصادفها عبد مسلم يدعو الله بخير إلاّ استجاب له ، ولعلّها تكون هذه الساعة (٤) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ، وابن ماجه ، وابن حبان ، وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ٢١٩ برقم ٣١٧ ) ·

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، وهذا لفظه ، والنسائى ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، وابن حبان في صحيحيهما ، والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبى ( المنتقي من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ٢١٩ برقم ٣١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) التحريم : ٦ -

<sup>(</sup>٤) يشير الشيخ إلى حديث أبى هريرة المتفق عليه ، أنّ رسول الله عَلَيْظِهُم ذكر يوم الجمعة فقال : « فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئًا إلاّ أعطاه إيّاه » =

اللهمّ إنّا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ٠

اللهم إنّا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ، وأهلينا وأموالنا ، اللهم استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا ، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا (١) .

اللهمّ اغفر لنا ما مضى ، وأصلح لنا ما بقى ٠

اللهم أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ٠

﴿ ٠٠ رَبَّنَا اغْفَرْ لَنَا وَلَإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غَلا للَّذِينَ آمَنُواَ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُونَ رَّحَيمٌ ﴾ (١) .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ رَبَّنَا اغْفُر لَنَا ذَنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتَ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكَافرينَ ﴾ (٣) .

وصلّ اللهمّ على عبدك ورسولك محمدٌ ، وعلى آله وصحبه وسلّم : ﴿ إِنَّ الله وَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٤) .

﴿ · · وَأَقِهِ الصَّلَاةَ ، إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصَنْعُونَ ﴾ (٥) .

\* \* \*

(۲) الحشر: ۱۰ • (۳) آل عمران: ۱٤٧ •

<sup>=</sup> وأشار بيده يقللها ، والمراد بالساعة هنا معناها اللغوى وهو ( برهة من الزمن ) ولهذا قال : وأشار بيده يقللها ، ليسارة وقتها ، وأمّا تعيين هذه الساعة فقد ورد فيه أحاديث كثيرة صحيحة واختلف العلماء فيها اختلافاً كثيسرا ، أنظر في ذلك ( زاد المعاد لابن القيم : ١ / ٣٨٨ - ٣٩٧ ) و ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب للقرضاوى : ١ / ٢٤١ - ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>۱) وهى من الكلمات التى لم يكن رسول الله عَلَيْكُم يدعها حين يمسى وحين يصبح ، كما ذكر ابن عمر رضى الله عنهما فيما رواه أبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، والحاكم · وانظر تعليق الشيخ على هذا الدعاء في كتابه ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ٢٢٨ برقم ٣٤٣) ·

# صفات عباد الرحمن ٤ - الخوف من النّار

### الخطبة الأولى :

أمَّا بعد فيا أيُّها الإخوة المسلمون :

لارلنا نعيش مع عباد الرحمن ، مع أخلاق هؤلاء الربانيّين ، الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه ، يقول الله تعالى : ﴿ وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ اللّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا \* وَاللّذِينَ يَبِيتُونَ لربّهِمْ سُعُجَّدًا وَقَيِامًا \* وَاللّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنا اصْرِفْ عَنّا عَذَابَ جَهَنّمَ ، إنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا \* إنَّها سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ (١) .

وصف الله هؤلاء العباد :

وصف حالهم في أنفسهم بأنهم : ﴿ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ . ووصف حالهم مع غيرهم بأنهم : ﴿ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ . ووصف حالهم مع غيرهم بأنهم : ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقَيامًا ﴾ . ووصف حالهم معه سبحانه فقال : ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقَيامًا ﴾ . حيث يغفل الغافلون ، وينام النائمون ، ويغطون في سبات عميق ، هؤلاء : ﴿ يَبِيتُونَ لرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقَيَامًا ﴾ .

﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ \*وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (٢) . ما الذي دفعهم إلى هذا ؟ .

إِنَّهُ الحُوفُ والطمع ، إِنَّهُ الرغبِ والرهبِ ، إِنَّهُ الحُوفُ والرجاء ، خوفهم من الله ، تذكّرهم للآخرة ، أنَّها كانت دائماً تجاههم ، وأنّ جهنَّم كانت نصب أعينهم ·

لم ينسوا قضيتهم المصيريّة الأولى: أنّهم إلى الله صائرون ، أنّهم مهما عاشوا في هذه الدنيا فإنّهم ميّتون ، وأنّهم بعد الموت مبعــوثون ، وأنّهم بعد البعث مُحاسبون ، فإمّا إلى جنّة ، وإمّا إلى نار ، ولهذا كانت جهنّم دائماً أمامهم .

<sup>(</sup>۱) الفرقان : ۲۳ - ۲۹ · (۲) الذاريات : ۱۸ ، ۱۸ ·

لهذا وصفهم الله بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ (١) والغرام هو: الملازم الدائم المقيم ، كلّ شيىء يزول عنك فليس بغرام ، إنّما الغرام: ما لزمك وأقام معك (٢) .

﴿ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ : وأى مقام أسوأ ، وأى مستقر أقبع من جهنم · · الدار التي أعدها الله للعصاة والمكذّبين من عباده ؟ ·

يا أيها الناس:

اتقوا هذه النَّار ، اتقوا جهنّم : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غَلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٣) .

لو كان الموت نهاية المطاف لكان الأمر هيّنا ، ولكن الموت ( أشد ما قبله وأهون ما يعده ) ·

هناك بعد الموت بعث ، وهناك بعد البعث حشر ، وهناك بعد الحشر موقف ، وهناك بعد الموت بعث ، وهناك بعد الحشر موقف ، وهناك بعد الموقف حساب وميزان وصحف تتطاير ، ولا تدرى أتأخذها باليمين أم بالشمال ؟ ولا تدرى إلي أين يميل لسان الميزان : إلي جانب الحسنات أو إلي جانب السيئات ؟ أيثقل ميزانك فتكون ثمن عيشته راضية ؟ أم يخف ميزانك فتكون أملك هاوية ؟ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيهُ \* نَارٌ حَامِيةٌ ﴾ (٤) .

هناك الموت وسكرته ، هناك القبر وضمّته ، هناك الموقف وزحمته ، هناك الميزان ودقّته ، هناك الحساب وسرعته ، هناك الرّبّ وغضبته ، وهناك الجنّة ونعيمها وهناك النّار ولهيبها .

عباد الرحمن وضعوا نصب أعينهم (جهنم ) ، وكأنها تريد أن تلفحهم ، كأنها تفتح فاها لتلتهمهم ، ولذلك دعاؤهم : ﴿ رَبُّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّم ﴾ ، لأن كل النّاس وارد عليها ، مار بها ، الصراط فوقها ، منصوب عليها ، يا ترى أتنجو

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٦٥ ·

<sup>(</sup>٢) قال في ( مختار الصحاح ) : ( الغرام ) : الشرّ الدائــم والعـــذاب وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ قال أبو عبيدة : أي هلاكاً ولزاماً لهم ·

<sup>(</sup>٣) التحريم: ٦٠ (٤) القارعة: ١١، ١٠ .

أم تسقط ؟ أتسلم أم تهلك ؟ أتمر عليها مرًا سريعاً أم تختطفك الكلاليب حتى تهوى إلى جهنم ؟ ·

﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ، كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًا \* ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فَيهَا جِثيًّا ﴾ (١) .

كان أحد الشباب الصالح – ابن أبى ميسرة – يبكى إذا أوى إلى فراشه ويقول : ليت أمّى لم تلدنى ، فقالت له أمّه : يا بنى إنّ الله أحسن إليك حين هداك إلى الإسلام ، قال : ولكن يا أمّاه إنّ الله أخبرنا أنّنا واردون على النّار ، ولم يخبرنا أنّنا صادرون عنها .

كلَّنا وارد على النَّار ، تُرى من ينجو ومن لا ينجو ؟

إنّ المشكلة أيّها الإخوة ٠٠ مشكلة النّاس كلّ النّاس : أنّ الآخرة بعيدة عن تفكيرهم .

النّاس لا يفكّرون إلا في حاضرهم ٠٠ في يومهم ١٠ في مصالحهم القريبة ٠٠ في لذّاتهم العاجلة ، أمّا الغدّ وما بعد الغد ، فكلّ يبعده عن نفسه ٠٠ عن فكره ٠٠ عن ذهنه ٠٠ عن تصوّره ٠٠ عن خياله ، مع أنّ الأمر قريب قريب ، وكل آت قريب :

كلّ امرىء مصبّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله! ﴿ • • وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ البّصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ • • ﴾ (٢) •

إنّ مشكلات الحياة تتعقد حينما نرى النّاس كالذاب ، حينما نرى النّاس كالسباع في الغابة يأكل القوى الضعيف ، حينما نرى النّاس كالأسماك في البحر يلتهم الكبير الصغير ، ما العلّة ؟

العلَّة أنَّ الآخرة بعيدة عنهم ، أنَّ الناس لا يفكرون إلاَّ فِي دنياهم · · هذا هو الإله المعبود ·

الدنيا وما فيها أصبحت الشغل الشاغل، أصبحت أكبر همّهم ، ومبلغ علمهم ، ومحور تفكيرهم ، ومدار اهتمامهم .

۱) مريم : ۷۱ ، ۷۲ ، (۲) النّحل : ۷۷ .

ولكن عباد الرحمن صنف آخر :

إِنَّهِم يَذَكُرُونَ الآخَرَةَ وَيَذَكُرُونَ جَهِنَمٌ : ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ (١) .

روى البخارى (٢) عن أنس فلف - قال : كان أكثر دعاء النبى على الله الله الله الله أَنْيَا حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (٣) ، رسول الله عَلَاتِ أَنْ يقيه عَذَابِ النَّار ، وهُو الذي غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر!

وكان يعلم أصحابه - كما روى ابن عبّاس - هذا الدعاء كما يعلّمهم السورة من القرآن : « قولوا : اللّهم إنّى أعوذ بك من عذاب جهنّم ، وأعوذ بك من فتنة المحيا عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدّجّال ، وأعسوذ بك من فتنة المحيا والممات » (٤) .

وهكذا كان يقولها دبر كلّ صلاة في آخر التشهد وهذا ما يُسنّ لنا أن نفعله ، حتى رأى ابن حزم وجوب هذا الدعاء في آخر كلّ صلاة ·

لابد أن يظل المسلم ذاكراً للنّار ، وما أدراكم ما النّار ؟ إنّ النبيّ عَلَيْكُم يقول : « نار بنى آدم التى تُوقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ، قالوا: يا رسول الله ، إن كانت لكافية ( نار الدنيا ليست هينة فمن يصبر على حرّها ؟ ) قال : فإنّها فُضّلت عليها بتسعة وستين جزءاً » (٥) .

وكما روى عن داود عليه السلام: إلهى لا صبر لى على حرّ شمسك، فكيف أصبر على حرّ نارك ؟!

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٦٥ ·

<sup>(</sup>٢) في كتاب ( الدعوات ) من صحيحه ، باب : قول النبى عَلَيْظُنَا : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة ٠٠ » · أنظر : البخارى مع الفتح ( ١١ / ١٩٥ برقم ٦٣٨٩ ) ، وانظره في : ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٩٥٦ برقم ٢٢٩٧ ) ·

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٠١ ٠

<sup>(</sup>٤) رواه مالك ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنّسائى ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٩٥٥ برقم ٢٢٩٤ ) ·

<sup>(</sup>٥) متفق على صحته من حديث أبى هريرة الطلطي ( شرح السّنة للبغوى بتحقيق الشاويش والأرناؤوط : ١٥ / ٢٣٩ برقم ٤٣٩٨ )

وكما قال القائل:

جسمي على الشمس ليس يقوى ولا على أهـــون الحرارة! فكيف يقــوى عـلى جحيم وقودها النّاس والحجــارة؟!

إِنَّ الله وصف أولى الألباب - الذين يتفكرون فِي خلق السموات والأرض ، والذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم - بأنّهم يقولون : ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلاً سُبُحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ النَّارِ \* رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ، وَمَا للظَّالمِينَ مِنَ أَنْصَارِ ﴾ (١) .

« فقد أخزيته » : أهنته وأذللته ، فالنّار ليست عذاباً حسّياً فقط، ولكنّها عذاب معنوى أيضاً : الخزى ٠٠ الذّل ٠٠ الهوان ٠ حينما يُقال لهم \* ﴿ الْحُسَــُمُوا فِيهَا وَلاَ تُكلُّمُونَ ﴾ (٢) أى خزى وأى هوان أشدّ من هذا ؟ ٠

النَّار دار الحزى ٠٠ دار الهوان ٠٠ دار الحجاب عن الله ، فقد وصف المكذَّبين بقوله : ﴿ كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَتَذ لَّمَحْجُوبُونَ ﴾ (٣) .

كان بعض الصالحين يتعلق بأستار الكعبة ويقول : يا ربّ ، أما كان لك من عقوبة إلاّ النّار ؟ كيف لنا الصبر عليها ؟

روى أنّ النّبيّ عليه الصلاة والسلام كان يقول : « لا تنسوا العظيمتين : الجنّة والنّار » (٤) .

أى عظيم أعظم من هاتين العظيمتين ؟ أين أين يكون مصيرك ؟ دار النعيم أم دار العذاب ؟

وقال عليه الصلاة والسلام: « ما رأيت مثل النّار: نام هاربها ، ولا مثل الجنّة: نام طالبها » (٥) .

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۹۱ ، ۱۹۲ · (۲) المؤمنون : ۱۰۸ · (۳) المطففين : ۱۵ ·

<sup>(</sup>٤) ذكره المنذرى في ( الترغيب والترهيب ) عن ابن عـــمر مرفــوعاً ، وقال : رواه أبو يعلى ، وسكت عليه ، الحديث ( ٥٢٥٥ ) بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ·

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي عن أبي هريرة ، والطبراني في الأوسط عن أنس ، وحسّنه في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم ( ٥٦٢٢ ) .

عش في الدنيا ما شئت ، عش سبعين سنة ، أو مائة سنة ، أو مائتني سنة ، أو ألف سنة ، ثم ماذا ؟ ستموت ٠

ثم ماذا بعد الموت ؟

إمَّا إلى جنَّة ، وإمَّا إلي نار ، كما قال النَّبيُّ عَالِمًا اللَّهِ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسَى بِيدُهُ مَا بعد الموت من دار إلا الجنّة أو النّار » (١) ·

وقال عَلَيْكُ بِهِما لأصحابه: « والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت ، لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثـيرا ، قالـوا : وما رأيت يا رسول الله ؟ قال : رأيت الجنّة -والنّار » (۲).

فاختر أيّ الدارين ؟

الموت باب ، وكلّ النّاس داخله يا ليت شعرى بعد الباب ما الدار ؟ الدار جنّات عدن إن عملت بما يرضى الإله ، وإن خالفت فالنّار هما محلان ما للمرء غيرهما فاختر لنفسك أيّ الدار تختسار ؟

إنّ على النّاس أن يكونوا بين الخوف والرجاء ، لا ينبغي أن يغلبهم الرجاء حتى يأمنوا مكر الله ، ولا ينبغي أن يغلبهم الخوف حتى ييأسوا من روح الله ·

ولكن إذا كثرت الذنوب ٠٠ إذا تزاحمت المعاصى ٠٠ إذا امتلأت الصحف بالخطايا ، فعلى الإنسان أن يغلّب الخوف على الرجاء ، أن يتذكّر ذنوبه ولا ينساها ، أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ، أن يزن أعماله قبل أن توزن عليه ، أن يسأل نفسه قبل أن يصير السؤال إلى غيره ٠

عليه أن يتذكّر النّار فيحاسب نفسه : ماذا قدّمت ؟ وماذا عملت ؟ وفيم قصرت ؟ وفيم فرطت ؟ عيسى أن يصّحح ، عسى أن يتدارك ما فات ، عسى أن يتلافي ما فرّط ، عسى أن يجعل يومه خيراً من أمسه وغده خيراً من يومه ٠

<sup>(</sup>١) لم أعثر له على مخرج ، فيمكن أن يذكر على أنّه أثر لا حديث ٠

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ، وأبو يعلى ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٩٥٧ ، الحديث ٢٣٠٣ ) .

هذا هو شأن المؤمنين : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ (١) .

حينما نزل عسلى رسول الله على قوله تعالى : ﴿ وَأَنذُو عَشيَرتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (٢) جمع أقاربه ودعاهم ، فعم وخص ، فقال : « يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النّار ، يا معشر كعب أنقذوا أنفسكم من النّار ، يا معشر بنى هاشم أنقذوا أنفسكم من النّار ، يا معشر بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النّار ، يا فاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النار ، فإنّى لا أملك لكم من الله شيئا ، إلا أن لكم رحماً وسأبلها ببلاها » (٣) .

كلّ إنسان عليه أن ينقذ نفسه من النّار ، وإنّما ينقذ نفسه من النّار : بعمل الصالحات ، واجتناب السّيّئات ·

أنقذ نفسك من النّار بأداء الفرائض واجتناب المحارم : « اتّق المحارم تكن أعبد النّاس » (٤) .

أنقذ نفسك من النَّار بأداء الحقوق : حقَّ الله ، وحقوق النَّاس ·

أنقذ نفسك من النّار بالتوبة إلي الله إذا أذنبت : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ، عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ، ، ﴾ (٥) .

الفرقان : ۲۲ · (۲) الشعراء : ۲۱٤ ·

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الشعراء (٣ / ٣٥٠) طبعة الحلبى ، رواه أحمد عن أبى هريرة ، ورواه مسلم والترمذى من حديث عبد الملك بن عمير به ، وقال الترمذى : غريب من هذا الوجه ، ورواه النسائى من حديث موسى بن طلحة مرسلاً ولم يذكر فيه أبا هريرة ، والموصول هو الصحيح .

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث رواه أحمد ، والترمدى ، والبيهقى في الشَّعب ، عن أبى هريرة وَطَخْتُك ( الجامع الصغير : ١ / ٨ ) ، وعزاه المناوى إلي أبى نعيم في الحلية ، قال الترمدى غريب منقطع ، وقال المندرى : وبقية إسناده فيه ضعف ، وفيه جعفر بن سليمان الضبعى شيعى زاهد ، ضعفه الذهبى والقطان ووثقه آخسرون ، وفيه أيضًا أبو طارق السعدى قال الذهبى : مجهول ، أنظر ( فيض القدير : ١٢٥ – ١٢٥ برقم ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٥) التحريم : ٨ ٠

كان عيسى ابن مريم - عليه السلام - يقول : كم من جسد صحيح ، ولسان فصيح ، ووجه صبيح ، غداً بين أطباق النّار يصيح !!

وعندما تصيح غداً لا تنفعك الصيحة ، ولا تنفعك الاستغاثة ، إنّما ينفع ذلك اليوم ·

غداً حساب ولا عمل ، واليوم عمل ولا حساب ، فاعمل اليوم للغد ، لتنقذ نفسك من النّار ·

وكان يعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن : « قولوا : اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات » (٢) .

وكان يقول : « من سأل الله الجنّة ثلاث مرات قالت الجنة : اللهم أدخله الجنة ، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار : اللهم أجره من النار » (٣) .

فاسألوا الله دائماً الجنّة ، واستعيذوا بالله تعالى من النّار ، فإنّ الله أعدّها للكافرين ، ولكن يُلحق بهم عصاة المؤمنين ·

إِنَّ الله سبحانه وتعالى حذّر وأنذر ، ووعـــظ وذكّر ، وأنزل في كتابه آيات بينات ، وصف لنا فيها هذه الدار المخوفة ووصف لنا عذابها ، وما أعدّ فيها ، فقال : ﴿ • • إِنَّا أَعْتَدُنَا للظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءً كَالْمَهْلِ يَشْوِى الْوَّجُوهَ ، بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث رواه ابن ماجه عن عائشة رطي ، ورواه عنها أيضًا البخارى في الأدب المفرد ، وأحمد ، والحاكم وصحّحه ( فيض القدير : ۲ / ۱۲۸ برقم ۱٤۹۷ ) .

<sup>(</sup>۲) من حدیث ابن عباس رئی ، رواه مالک ، ورواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذی ، والنسائی ( المنتقی من کتاب الترغیب والترهیب : ۲ / ۹۵۵ برقم ۲۲۹۶ ) .

<sup>(</sup>٣) من حديث أنس فطفي ، رواه الترمذى ، والنسائى ، وابن ماجه ، وابن حبان في صحيحه ، ولفظهم واحد ، والحاكم وصحّحه ، ووافقه الذهبى ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٩٥٥ برقم ٢٢٩٦ ) · (٤) الكهف : ٢٩ ·

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ \* طَعَامُ الأَثيمِ \* كَالْمُهْلِ يَعْلِى فِي الْبُطُونِ \* كَغَلْى الْحَمْيمِ \* خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءَ الْجَحِيمِ ﴾ (١) .

وَأُهِمُ عَابُ الشِّمَالَ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالَ \* فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ \*

. وَظُلِّ مِّن يَحْمُوم ۞ لاَّ بَارِدٍ وَلاَ كَرِيمٍ ﴾ (٢)

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا الضَّالُونَ اللَّكَدُّبُونَ \* لآكلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ \* فَمَالِتُونَ مِنْهَا الْبطوُنَ \* فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ \* فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْعَمِيمَ \* فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيمَ \* هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ (٣) .

َ ﴿ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ \* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذَرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾ (٤) .

﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَتُذَ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ \* سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ (٥) .

وصف الله لنا النّار حتى تكون واضحة المعالم أمام أعيننا ، وحتى لا تكون لنا حجّة ، ولا يكون لنا عذر ولا تعلّة (٢) ·

حدّرنا الله النّار ، وحدّرنا رسوله النّار ، حتى نعمل على النّجاة منها ، أمّا أنْ نعيش في غفلة لاهين ، وفي غمرة ساهين ، لا ندرى ماذا يُراد بنا ولا ماذا يُعدّ لنا ، فهذا شأن الغافلين الذين جعلهم الله أحطّ من الأنعام وأضلّ سبيلا .

استمعوا معى إلى قول الله تعالى في وصف قوم جعلهم حطب جهنم ووقود

١٤ - ٤١ : ٣٤ - ٤٧ . (٢) الواقعة : ٤١ - ٤٤ .

٣٠ الواقعة : ٥١ – ٥٦ .
 (٤) الحاقة : ٣٠ – ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) إبراهيم: ٤٩ - ٥٠ ٠

<sup>(</sup>٦) أنظر كتاب : ( التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار ) لابن رجب الحنبلى ( ت ٧٩٥ هـ ) فقد أطال الحديث فيه عن النار ، وما أعدّ الله فيها لأعدائه من الخزى والنكال والبوار ، وقسمه ثلاثين باباً ٠

النَّار ، يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لَجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ ، لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا ، أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلُّ ، أُولَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ ﴾ (١) .

كانوا أضل من الأنعام لأن الأنعام لم تُؤت من العقول والمواهب ما أُوتى هــؤلاء ، الأنعام لم يُتزل عليها كتاب ، ولم يُبعث لها رسول ، الأنعام لم تُستخلف في الأرض ، ولم يكرمها الله بالعقل كما كرم الإنسان ·

ثم إنّ الأنعام تؤدى رسالتها في الركوب والحلب والحرث والسقى ، ولكن رسالة الإنسان أن يعبد الله : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لَيَعْبُدُونَ ﴾ (٢) ، فقد فإذا لم يؤدّ هذه الرسالة رغم ما آتاه الله من الطاقات ، والإمكانات والمواهب ، فقد صار أضل من الأنعام سبيلا ، وصار أحط من الأنعام منزلة ، ولهذا جعل الله هؤلاء حصب جهنم ، سر هذا كله : الغفلة ﴿ أُولَئكَ هُمْ الغَافِلُونَ ﴾ .

أعين قلوبهم قد عميت ، أعمتها الشهوات وأعمتها الشبهات ، فعاشوا لا يدرون أماماً من خلف ، ولا يميناً من شمال ·

هؤلاء الذين عميت بصائرهم ، وصمّت عن الحق آذانهم ، وضلّت عن الحقّ عقولهم ، فكانوا أضلّ من الأنعام سبيلا ·

يا أيُّها الإخوة المؤمنون :

كونوا كعباد الرحمن ، ضعوا نصب أعينكم ( الآخرة ) تنحل المشاكل ، تهن عليكم الدنيا ، ويصبح كل أمر عسير يسيراً أمامكم ، تُؤدّى الحقوق إلى أهلها ·

كان عمر بن الخطاب - فطیح - یقول: (من خاف الله لم یشف غیظه ، ومن اتقی الله لن یفعل ما یرید ، ولولا یوم القیامة لكان الأمر غیر ما ترون ) ، أی لكان كل إنسان یفعل ما یشتهی وما یحلو له ، ولكن هناك قیامة ، وهناك حساب ، كما قال النبی علیک للجاریة : « لولا القصاص لضربتك بهذا السواك » (۳) .

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٧٩ ٠ (٢) الذاريات: ٥٦ ٠

<sup>(</sup>٣) الحديث ذكره المنذرى فى ( الترغيب والترهيب ) وقال : رواه أبو يعلى بأسانيد أحدها جيّد ، وذكره الهيثمى فى ( المجمع ) بعدّة روايات وقال : روى هذا كلّه أبو يعلى والطبرانى بنحوه ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٩٣١ ، الحديث ٢١١ ) .

ولكن هناك قصاص، وهناك عدل إلهى مطلق يقتص للشاة الجمّاء من القرناء · إنّنا في هذه الدنيا لسنا مخلّدين ، ولكنّنا فيها ضيوف راحلون ، كلّنا فيها مسافر ينتظر الطائرة التى تقلّه ، أو القطار الذى يحمله إلى داره · · إلى دار المقامة ·

نحن في مقيل ، نحن في محطّة استراحة ، وبعد ذلك يذهب كلُّ إلى حال سبيله ، ويذهب كلُّ إلى داره الأصليّة .

تُرى ماذا تكون داره : أهى الجنَّة أم هي النَّار ؟ .

مر الحسن البصرى على شاب مستغرق فى الضحك ، فقال له : يا هذا علام استغراقك فى الضحك ؟ أعرفت هل تأخذ كتابك بيمينك أم بشمالك ؟ قال : لا ، قال : أمررت بالصراط ونجوت منه ؟ قال : لا ، قال : أعرفت أنّك هاو إلى النّار أو ناج منها ؟ قال : لا ، قال : فعلام ضحكك ؟ فبكى الشاب .

علام يضحك النّاس ، ويستغرقون في الضحك وفي اللّهو ، وفي الغفلة ، والأمر خطير ؟

ليس معنى هذا أن يظلّ النّاس باكين ، ولكن ليذكر النّاس الآخرة الحين بعد الحين ، ساعة وساعة .

أذكروا الآخرة ، لا تطرحوها وراء ظهوركم ، لا تجعلوها نسياً منسيًا ، لا تتخذوها وراءكم ظهريًا .

أذكروها حتى تستقيم حياتكم ، وحتى تقوّم أعمالكم ، وحتّى تسدّد خطاكم في الطريق إلى الله تبارك وتعالى : ﴿ · · رَبّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (١) .

اللهم إنَّا نسألك الجنَّة ، ونستعيذ بك من النَّار .

اللهم إنّا نسألك الجنّة ، وما قرّب إليها من قول وعمل ، ونعوذ بك من النّار وما قرّب إليها من قول وعمل .

أقول قولى هذا ، وأستغفر الله لى ولكم ، ادعو ربَّكم يستجب لكم .

\* \*

<sup>(</sup>١) هو من أدعية القرآن الجامعة التي يحسن بالمرء أن يدعو بها، قال تعالى: ﴿ ٠٠ فَمنَ النَّاسِ مِن يَقُولُ رَبّنَا آتِنَا فَي الآخِرَة من خَلاقٍ \* وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبّنَا آتِنَا فَي الدُّنّيَا حَسَنَةٌ وَقِنا عَذَابَ النَّارِ \* أُولَيْكَ لَهُم "نَصِيب مِمّا كَسَبُوا ، والله سَرِيع الحِسابِ ﴾ ( البقرة : ٢٠٢ - ٢٠٢ ) .

#### • الخطبة الثانية:

أمَّا بعد فيا أيُّها الإخوة المسلمون :

المفروض من المسلم أن يتوازن الرجاء والخوف في قلبه ، أن يرجو رحمة الله وأن يخشى عذابه ، كما ذكرنا في الخطبة الماضية قول الله تعالى : ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ. سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخرةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّه ، . ﴾ (١) .

وكما قال تعالى فى وصف المؤمنين : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (٢) .

وكما وصف بعض الأنبياء المصطفين الأخيار :

﴿ · · إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ (٣) ·

الرغبة : الرجاء فيما عند الله من رحمة .

والرهبة : الخوف ممّا عند الله من عذاب ٠

الله تعالى وصف نفسه بقوله : ﴿ نَبِّى ْءَ عِبَادِى أَنِّى أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلْيمُ ﴾ (٤) .

وقال : ﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ، لاَ إِلهَ إِلهَ اللَّهُ مُو ، إِلَيْهِ الْمصيرُ ﴾ (٥) .

ووصف لنا الآخرة فقال : ﴿ • • وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضُوانٌ • • ﴾ (٦) ، ففيها العذاب وفيها المغفرة والرضوان •

<sup>(</sup>١) الزّمر : ٩ ٠ (٢) السجدة : ١٦ ٠

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ٩٠ . (٤) الحجر : ٤٩ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) غافر: ٣٠ . (٦) الحديد: ٢٠ .

فلابد أن يسير الخطّان متعادلين متوازنين : الحذر والرجاء ، الرغب والرهب ، الخوف والطمع .

لا يغلب الرجاء حتى يصل الرجاء إلى الأمن : ﴿ ٠٠ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهُ إِلاَّ الْقَوْمُ الخَاسِرُونَ ﴾ (١)، ولا يغلب الخوف حتى يصل الخوف إلى اليأس في ﴿ ٠٠ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٢) .

وإنّما يرجو ويخاف

ولهذا روى عن عمر بن الخطّاب - فطفّ - أنّه قال : لو نادى المنادى يوم القيامة : كلّ النّاس فى الجنّة إلاّ واحداً ، لخفت أن أكون ذلك الواحد ، ولو نادى المنادى : كلّ النّاس فى النّار إلاّ واحداً ، لرجوت أن أكون ذلك الواحد .

فالرجاء والخوف متوازنان عنده ، وهذا هو المطلوب من الإنسان المسلم ·

ولكن من كثرت خطاياه وتفاقمت ذنوبه ينبغى أن يغلّب الخوف ، ولكنّه خوف مشوب بالرجاء ، حتى إذا جاءه الموت كان كذلك الرجل الذى دخل عليه النبّى عليبها الله عليبها عبد في مثل الخاف ذنوبي ، فقال رسول الله عليبها : « لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن ، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنّه مما يخاف » (٣) .

إذا اجتمع الرجاء والخوف ساعة الاحتضار ، فهذا علامة القبول عند الله عزّ وجلّ ·

نسأل الله أن يجعلنا من الراجين الخائفين ، وأن يجعلنا من عباد الرحمن · اللهم إنّا نسألك رضاك والجنّة ، ونعوذ بك من سخطك والنّار ·

اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قول أو عمل ، ونعوذ بك من النّار وما قرّب إليها من قول أو عمل ·

۱۱) الأعراف: ۹۹ · (۲) يوسف: ۸۷ · (۱)

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذى عن أنس ولطفي ، وقال : حديث غريب ، وفى بعض النسخ : حسن غريب ، ورواه ابن ماجه ، وابن أبى الدنيا ، وذكره الألبانى فى الصحيحة ( المبتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٨٧٥ ، الحديث ٢١١٢ ) .

اللهم اغفر لنا ما مضى ، وأصلح لنا ما بقى · اللهم تُب علينا توبة نصوحا ·

اللهم أعنّا على شهوات أنفسنا ، وأصلح فساد قلوبنا .

اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام ، اللهم انصر المسلمين حيثما كانوا اللهم أيدهم بروح من عندك ، وأمدهم بملأ من جندك ، واحرسهم بعينك التى لا تنام ، واكلاهم في كنفك الذي لا يضام .

- ﴿ ٠٠ رَبُّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا \* إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ (١) .
- ﴿ . رَبَّنَا آتِنَا ٰفِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (٢) . ﴿ . . رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبَّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكَافرينَ ﴾ (٣) .
- ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ رَبُّنَا اغْفُرْ لَنَا وَلَإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ ال

وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ·

﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٥) .

﴿ . وَأَقِمِ الصَّلاَةَ ، إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ . . ﴾ (١)

\* \* \*

(١) الفرقان : ٦٥ ، ٦٦ · (٢) البقرة : ٢٠١ ·

(٣) آل عمران : ١٤٧ · (٤) الحشر : ١٠٠ ·

# صفات عباد الرحمن ٥- الاعتدال في الإنفاق

#### الخطبة الأولى:

أمَّا بعد فيا أيَّها الإخوة المسلمون :

لازلنا نعيش في رحاب القرآن مع عباد الرحمن ، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ، والذين وصفهم الله تعالى في سورة الفرقان .

وصف حالهم في أنفسهم ، ووصف حالهم مع النَّاسِ ، ووصف حالهم معه سبحانه . ثمّ وصف حالهم في أموالهم فقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسرِفُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ (١) .

فليس المفترض في عباد الرحمن أنّهم قوم لامال لهم ، لا ، ليس الفقر من خصائص هذه العبوديّة للرحمن ، فقد يكونون أغنياء .

وقد وصف الله روّاد المساجد . . روّاد البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، فقال : ﴿ . . يُسبِّحُ لَهُ فِيهِ الْعُدُوِّ وَالْآصال \* رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تَجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذكر الله ٠٠٠٠٠ ﴿ (٢) فهم - بلغة العصر - (رجال أعمال) لهم تجارة ولهم بيع ، ولكن ذلك لا يشغلهم عن واجبهم نحو ربهم .

وخاطُب الله المؤمنين بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمُواَلُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَن ذَكْرِ الله . . ﴾ (٣) ومعني هذا: أنّ لَهم أموالاً وأولاَداً ، وليسوا رهباناً ولادراويش ، ولكنَّهم مأمورون ألاّ تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله ، ذكره

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٦٧

<sup>(</sup>٢) النَّوْر : ٣٧،٣٦ . وتمامهما : ﴿ فِي بِيُوتِ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُكْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ ، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ \* رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ القَلُوبُ وَالأَبْصَارُ » .

<sup>(</sup>٣) المنافقونَ : ٩ . وَتَتَّمتها : ﴿ . . وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسَرُونَ ﴾ .

بالقلب ، وذكره باللّسان ، فعباد الرحمن لا بأس أن يكون لهم أموال ، والمال في نظر الاسلام نعمة يجب أن تُرعي ، وهو في نظر الإسلام أمانة يجب أن تُرعي ، وهو في نظر الإسلام ضرورة – من الضروريّات الخمس – يجب أن تُحفظ .

والمسلم في ماله مُستخلف ، هو في الحقيقة مال الله وهو أمين عليه . . خليفة عليه نائب عن ربه في حسن تنميته وإنفاقه ، ولذلك قال الله تعالى : ﴿ . . وَأَنفِقُوا مَمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه . . ﴾ (٢) ·

وإذا كان المال مال الله ، والإنسان مُستخلفاً فيه كأمين الصندوق ، فيجب عليه أن يُراعي تعليمات صاحب المال وتوجيهاته : ماذا يريد منه ؟ وماذا يرضاه ؟ وماذا يسخطه؟ وماذا يأمر به ؟ وماذا ينهى عنه ؟

لايجور لموظف في شركة أو مؤسسة أن يخالف عن أمر صاحب المؤسسة ويتصرّف كما يشاء ، فالمسلم موظف في مال الله ، أمين عليه .

### ولله تعالى تعليمات في شكل المال:

تعليمات تتعلّق باكتسابه ، أن يُكتسب من حلّه ومن وجوهه المشروعة ، وتعليمات تتعلّق بإنفاقه واستهلاكه وتوزيعه ، والآية التي معنا ركّزت على معني معيّن مهم ، هو : كيف ينفق المال ؟

قد يجمع المال من حلّه ، قد يكتسبه الانسان من وجوهه المشروعة ، ولكنّه بعد ذلك يبخل به عن حقّه يشحّ به أن يبذله لما يحب الله تعالي ويرضي ، أو يتلفه ويبعثره ذات اليمين وذات الشمال .

والأمّة قد تُصاب في أغنيائها من وجهين :

إما أن تُصاب من ناحية ذلك الغنيّ الشحيح الذي لا يعرف لله حقا ، ولا يعرف في ماله للناس حقًا ، يبخل به عن كلّ واجب .

وإمّا أن تُصاب من ناحية ذلك المتلاف المبذّر الذي لا يبالي أين ذهب المال ؟ يبذله هنا وهناك ، لا يقف عند حدّ ، ولا يقف عند شرع .

(٢) الحديد : ٧ ، وتتمَّتها : ﴿ . . فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَٱنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ولهذا بوّب الإمام النووي في ( رياض الصالحين ) باباً سمّاه : باب فضل الغني الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها .

ولكن المال ينبغي أن ينفق في وجوهه المشروعة بلا إسراف ولا تقتير ، هذا هو خلق الإسلام : القصد والاعتدال .

لذلك جاء في آية أخرى من وصايا القرآن . . من وصايا الله لعباده في سورة الإسراء : ﴿ وَآت ذَا الْقُرْبَى حَقّهُ وَالْمسَكِينَ وَابْنَ السَّبِلِ وَلاَ تُبَذِّراً ﴾ الإسراء : ﴿ وَآت ذَا الْقُرْبَى حَقّهُ وَالْمسَكِينَ وَابْنَ السَّبِلِ وَلاَ تُبَذِّراً ﴾ إن المُبَذِّرِينَ كَانُوا إَخُوانَ الشَّيَاطِينِ { أَشباههم في الشرّ والمعصية والجحود بنعمة الله إ ، وكان الشيطانُ لربَّه كَفُوراً ﴾ وإمّا تُعرضنَ عَنْهُمُ ابتغاء رحمة من ربَّك تَرْجُوها إذا أتاك القريب أو المستكين أو ابن السبيل يرجو منك شيئاً ولا تملكه وتبتغي رحمة من الله ورزقاً يسوقه إليك إ فقل لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً إ عدهم وعداً جميلا إذا وسّع الله عليك وأفاء عليك من فضله إ ولا تَبْعَلْ يَدكَ مَعْلُولَةً إلَى عُنْقَكَ إ كناية عن البخل بما هو واجب إ ولا تَبْسُطْها كُلَّ البَسْط إ فتتوسّع وتسرف إ فَتَقْعُد مَلُومًا وأنت ملومًا ، وإذا بخلت وقتّرت قعدت ملوما ، وأنت ملومً محسورًا » (١) . فإنّك إذا أسرفت قعدت محسورا ، وإذا بخلت وقتّرت قعدت ملوما ، وأنت ملومً محسورٌ على كلّ حال إذا لم تتبع أمر الله ونهيه ] .

هذا هو القصد والاعتدال ، هذا هو دستور الإسلام .

كان النبي عَلَيْكُم يسأل الله ويقول: « اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة ، وأسألك كلمة الإخلاص في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغني » (٢) والقصد : الاقتصاد والاعتدال .

روي الإمام البزّار من حديث حذيفة أنّ النّبيّ عَلَيْكُم قال : « ما أحسن القصد في الغني ، ما أحسن القصد في الغني ، ما أحسن القصد في الفقر ، وأحسن القصد في العبادة » (٣).

حتي العبادة القصد والاعتدال فيها مطلوب .

وروي الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء أنَّ النَّبيُّ عَلَيْكُمْ قال : « من فقه الرجل

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٢٦-٢٩

<sup>(</sup>٢) رواه النّسائي والحاكم عن عّمار بن ياسر ، وذكره في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم (١٣٠١) .

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي : رواه البزار من رواية سعيد بن حكيم عن مسلم بن حبيب ، ومسلم هذا لم أجد من ذكره إلا ابن حبان في ترجمة سعيد الراوي عنه ، وبقيّة رجاله ثقات ( مجمع الزوائد : ٢٥٢/١٠ ) .

رفقه في معيشته » (١): هذا دلالة علي فقهه وعلي نور بصيرته ، إنّه يقتصد ، ولايبذّر ولا يسرف ، ولا يبخل ولا يقتّر ، فهو وسط من أمّة وسلط ، و « خير الأمور أوساطها» (٢).

وروى الإمام أحمد كذلك من حديث ابن مسعود ، أنّ النبي عَلَيْظِيمْ قال : « ما عال من اقتصد » (٣) ، أي: ما افتقر من اقتصد ، وذلك لأنّ الذي يقتصد ويعتدل في إنفاقه ، يدّخر بعض الشييء من شبابه لهرمه ، ومن صحّته لسقمه ، ومن غناه لفقره ، ومن اقتصد شيئاً للمستقبل فقلّما يفتقر .

الإسلام يطلب الإنفاق ، ومن صفات المتقين أنهّم ينفقون ، ولكنّ الله حينما وصف المتقين في مطلع سورة البقرة قال : ﴿ . . وِمَمَّا رَرَقُنَاهُم يُنفِقُونَ ﴾ (٤) أي : ينفقون بعض ما رزقهم الله ، وليس كلّ ما رزقهم الله .

والله حين أوجب علي الناس الزكاة ، أوجبها في بعض المال : ربع العشر ، وفي بعض المال : ربع العشر ، وفي بعض المال : العشر ، ولم يكثّر علي الناس ، كما قال الله تعسالى : ﴿ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُم ( يشدّد عليكـم ) تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمُ ﴾ (ه) .

<sup>(</sup>۱) قال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد، وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط(٤/ ٧٥) وعن جابر مرفوعا: « الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة » رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه عبد الله بن صالح المصري، قال عبد الملك بن شعيب : ثقة مأمون ، وضعفه جماعة ( مجمع الزوائد : ٢٥٢/١٠).

<sup>(</sup>٢) لم يذكره الأستاذ القرضاوي على أنّه حديث نبوي ، وقد أورده ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند مجهول عن على مرفوعا به ، وهو عند ابن جرير في التفسير من قول مطرف ابن عبد الله ويزيد بن مرة الجعفي ، وكذا أخرجه البيهقي عن مطرف ، وللديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعاً : خير الأعمال أوسطها { المقاصد الحسنة للسخاوي : برقم ٤٥٥ } وتشهد له نصوص كثيرة في القرآن والسنة .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ، قال الهيثمي : وفي أسانيدهم : إبراهيم ابن مسلم الهَجَري وهو ضعيف ، وعن ابن عباس مرفوعا : « ماعال مقتصد قط » رواه الطبراني فيهما ، ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف كما قال الهيثمي ( مجمع الزوائد : ٢٥٢/١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٣ . (٥) محمّد : ٣٧ .

ولذلك لم يسألنا إلاّ العفو: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ . . ﴾ (١) ﴿ . . وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، قُلِ الْعَفْوَ . . ﴾ (٢) . أي : مافضل عَن الحاجة .

ومن هنا جاء في الحديث: « لا صدقة إلا عن ظهر غني » (٣) . لم يطلب الاسلام منك أن تنفق ممّا تحتاج إليه ، من فعل هذا إيثاراً فهذه فضيلة وليست فريضة ، كالذين مدحهم الله تعالى في كتابه بقوله: ﴿ . وَيُؤثّرُونَ عَلَي أَنفُسهم وَلَو كَأَن بهم خصاصة ومَن يُوقَ شُح نَفْسه فَأُولئك هُم المفلّحُون ﴾ (٤) ، والأبرار الذين أثني عليهم فقال: ﴿ ويُطعّمُونَ الطّعام عَلَي حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا ﴾ (٥) . يحبون الطعام ، ويتوقون إليه ، وهم في حاجة إليه ، ولكنهم يبذلونه لله : ﴿ إِنَّما يَضُورًا \* إِنَّا نَخَافُ مِن رَبّنا يُومًا عَبُوسًا قَمَطَريّراً ﴾ (٢) .

المسلم ينفق ماله بغير إسراف ولا تقتير ، لا يبخل علي نفسه ، فإنّها أوّل ماينبغي النفقة فه .

بعض النّاس يحوز المال فيقتّر علي نفسه وأهله ، المال في يده وهو محروم منه ا وهذا هو الذي قيل فيه : بشر مال البخيل بحادث أو وارث : إمّا حادثة تأكل أخضره ويابسه ، وإمّا وارث يتمتع به من بعده ، وربّما يلعنه ويذمّه ، فما انتفع منه بشيء ا ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسيسته ليأكلها سواه ا

جاء رجل إلي النبي عَلَيْكُم فلم تعجبه هيئته ، فسأله : « ألك مال » ؟ قال : نعم، قال : « أيّ المال عندك » ؟ قال : من كلّ المال آتاني الله { أي عنده الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار } ، قال : « فإنّ الله يحبّ أن يري أثر نعمته عليك »(٧) .

وقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ (٨): والحديث ليس باللّسان فقط، ولكن بالحال أيضاً.

الأعراف: ۱۹۹ . (۲) البقرة: ۲۱۹ .

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة ، وقال الشيخ أحمد شاكر : إستاده صخيح .
 انظر : الحديث (٧١٥٥) ، وذكره البخاري معلقا في كتاب الوصايا من صحيحه .

<sup>(</sup>٤) الحشر: ٩. (٥) الإنسان: ٨. (٦) الإنسان: ٩٠٠١.

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو ، وحسّنه في ضحيح الجامع الصغير (١٨٨٧) ، ورواه البيهقي في ( الشعب ) جزءا من حديث عن أبي سعيد ، وصحّحه في المصدر السابق (١٧٤٢) .

لاداعي أن تجوّع نفسك ، وأن تقتّر علي نفسك وأهلك والمال في يدك ، أنفق باعتدال على نفسك وأهلك ، وفي الحديث : « أفضل دينار ينفقه الرجل : دينار ينفقه على عياله ، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله ، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله » (١) .

وقال النبي عَلَيْظِيمُ لسعد بن أبي وقاص : « وإنّك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلاّ أُجِرْتَ عليها ، حتى ما تجعل في فِيّ امرأتك » (٢) .

فالنفقة على النفس وعلى البيت هى أوّل ما ينبغي أن يفعله الإنسان ، ثمّ بعد ذلك ينفق على من حوله من الأقارب والجيران ، فهؤلاء لهم حقوق ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول : « ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم » (٣) .

ليس من الإسلام في شييء أن تأكل ملء بطنك ، وتضحك ملء سنّك ، وبجوارك إنسان يئن من الجوع ، ولا يجد من يقدّم له ما يقيم أوده ، وما يطفىء حرقه ، ليس هذا من الإسلام ولامن الإنسانيّة في شيىء ، ولذلك برىء منه النّبيّ عَلَيْكُمْ .

إذا كان لك قريبُ فينبغي أن يكون لقريبك هذا عند عسره وفقره حظ من مالك : ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ . . ﴾ (٤) .

وَالْأَقْرِبُونِ أُولِي بِالْمِعْرُوفَ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنِفَقُونَ ، قُلْ مَا أَنفَقَتُم مُنْ خَيْرِ فَلْلُوالدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . . ﴾(٥) ، فبدأ بالوالدين والأقربين .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ، والترمذي، عن ثوبان رضي الله عنه ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ۲/٥٦٠ برقم ١١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ، ومسلم من حديث طويل ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢/ ٥٦٠ برقم ١١٣٤ ) وقد أورده بطوله النووي في باب الإخلاص وإحضار النيّة من كتاب ( رياض الصالحين ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني ، والبزّار وإسناده حسن ، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنــه ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢/ ٦٩١ برقم ١٥٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٢٦ . (٥) البقرة: ٢١٥ .

ذي الرحم ثنتان : صدقة وصلة » (١) أي فيها أجران : أجر الصدقة ، وأجر صلة الرحم.

وأفضل ما تكون الصدقة علي القريب إذا كان بينك وبينه شيىء من الخصومة والجفوة ، كما في الحديث الصحيح : « أفضل الصدقة : الصدقة على ذي الرحم الكاشيح » (٢) . أي : الذي يضمر في كشحه لك خصومة أو عداوة ، الأنّك في هذه الحالة لا تعطيه مجاملة ولا مودّة بمودّة ولا إحسانا بإحسان ، بل تعطيه لله عزّ وجلّ ، ولحقّ القرابة بينك وبينه .

مع هذا كلُّه هناك حقّ الزكاة ، الحق الماليّ الثابت الدوريّ المحدّد في نظر الإسلام.

الزكاة ثالثة دعائم الإسلام بعد التوحيد والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة وإقامة الصلاة ، فلا بدّ أن تبذل من مالك ، وقد جاء في بعض الأحاديث :

« برىء من الشحّ من أدّى الزكاة ، وقرى الضيف ، وأعطى في النائبة » (٣) .

يبرأ الإنسان من الشح : إذا أدّى الزكاة الواجبة عليه ، وقرى الضيف الذي يحلّ به ، وأعطى في النوائب التي تنزل بالمسلمين : زلارل ، جهاد ، مجاعة . . . النح .

بهذا يبرأ الانسان من الشح ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسه فَأُولَئكَ هُمُ المُفْلحُونَ ﴾ (٤).

وهناك أناس يعطون فوق هذا كله ، كان الإمام الليث بن سعد - وكان يُقارن بالامام مالك - من أغنياء المسلمين ، وقالوا : إنَّ دخله السنوي كان ثمانين ألف دينار . وما وجبت عليه زكاة قط ، لأنه ما كان ينتظر بالمال حتى يحول عليه الحول ، بل يتصدق

( ,

<sup>(</sup>١) من حديث سلمان بن عامر رضى الله غنه ، رواه النَّسَاني ، والترمـــذي وحسَّنه ، وابن خزيمة وابن حبّان في صحيحيهما ، والحاكم وقال ·: صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١/ ٢٨٨ ، الحديث ٤٦١ .)

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح ، وابن مخزيمة في صحيحه ، والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب: ١/ ٢٨٩ ، الحديث ٤٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسير سورة الحشر نقلاً عن ابن جرير الذي رواه بسنذه عن أنس . رضى الله عنه (٤/ ٣٣٩) طبعة الحلبي .

<sup>(</sup>٤) الحشر: ٩.

بكلّ ما يجمعه ، فالمال من الله وإلى عباد الله ، جاءت امرأة تسأله شيئا من عسل ، فأمر لها بزق ( جرّة كبيرة ) فقال له بعض جلسائه : تسألك أكلة عسل فتعطيها زقًا ! فقال : إنها تسأل على قدر حاجتها ، ونحن نعطيها على قدر نعمة الله علينا !

وكذلك كان عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ، كان من كبار الأثرياء ، ومن كبار الأسخياء أيضا ، وكان من خصاله وفضائله المشهورة أنه لا يردّ سائلاً يؤمّه في حاجة قط، ولمّا لامه بعض هؤلاء الذين يبخلون الناس ، قال : إن الله عوّدني عادة وعوّدت عباده عادة ، عوّدني أن يعطيني وعوّدت عباده أن أعطيهم ، وأخشى إذا قطعت عادتي عنهم ،أن يقطع عادته عنّي !

هكذا كان القوم ، لم يكونوا يقترون بل كانوا ينفقون ، والإنفاق في الخير لاسرف فيه ، كان بعضهم قد جاء بصرة من فضة في سبيل الله فقيل له : يا فلان لا خير في إسراف ، قال : ولا إسراف في الخير ، والصحابه - رضوان الله عليهم - كانوا يتسابقون في البذل عند الحاجة إلى تمويل العسكر المسلم في الغزوات ، كان هذا يدفع الآلاف ، وهذا يدفع عشرات الآلاف ، وهذا يدفع مئات الآلاف ، وهذا يجهز جيشاً بأسره (۱).

وفي إحدى الغزوات: جاء عمر - رضي الله عنه - بشطر ماله إلى النبي عَلَيْكُمْ ، وكان يظن أن أحداً لم يعط مثل هذا من قبل ، فإذا بأبي بكر - رضي الله عنه - يأتي بكل ماعنده ، فسأله النبي عَلَيْكُمْ : « يا أبا بكر : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله » (٢) ، لم يدع لهم شيئا .

وهذا يجوز إذا كان الإنسان قوي الثقة بالله ، قوي التوكل على الله ، ويعلم من أهله وأسرته مقدار توكّلهم وصبرهم أيضا .

أمَّا إن كانوا لا يصبرون وليس عندهم مثل هذا اليقين والإيمان ، فلا ينبغي أن يبذل ماله كلّه ، لأنّهم لا يصبرون صبره .

<sup>(</sup>١) راجع في هذا (حياة الصحابة ) للكاندهلوي ، باب ( إنفاق الصحابة في سبيل الله).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو داود ، والترمذي وقال : حسن صحيح ، والدارمي ، والحاكم ، والبيهقي، وأبو نعيم في الحلية (حياة الصحابة : ٢/ ١٥٠ ) ولفظ الترمذي : « أمرنا رسول الله عَلَيْكُم أن نتصد فوافق ذلك مالاً فقلت : اليوم أسبق أبا بكر ان سبقته يوما ، قال : فجئت بنصف مالي ، فقال رسول الله عَلَيْكُم : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مثله ، وأتى أبو بكر بكل ما عنده ، فقال : يا أبا بكر : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله . قلت : والله لا أسبقه إلى شيىء أبداً .

فأبو بكر علم أنّه وأهله قادرون على الصبر فلذلك أعطى ماله كلّه لله .

إنّ هؤلاء كانوا على ثقة أنّ الله تبارك وتعالى لا يضيع عليهم شيئاً « ما نقص مال من صدقة » (١) ، أو « ما نقصت صدقة من مال »(٢) ، على هذا حلف رسول الله عن صدقة » (١) ، أو « ما نقصه الصدقة بل تزيده ، يقول الله تعالى : ﴿ . . وَمَا أَنفَقْتُم مِّن سَيَّء فَهُو يُخلفه ، وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٣) ، ﴿ الشَّيْطَانُ يَعدُكُم الْفَقْرَ ( إذا أَنفقتم ) وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء ، ( الخصلة القبيحة البالغة القبح وهي البخل ) ، وَالله يعدُكُم مَّغفرة مَّنه (أي في الآخرة ) وَفَضلا (أي سعة في الدنيا ) ، وَالله واسع عليم ﴾ (٤) ، وأكثر الناس يصدقون وعد الشيطان ، ولا يصدقون وعد الرحمن ا أو يصدقون وكن لا يضعونه موضع التنفيذ ، بل يغفلون عنه .

عباد الرحمن « إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا » لم يقتروا على أنفسهم ، لم يقتروا على أنفسهم ، لم يقتروا على أهليهم ، لم يقتروا على جيرانهم ، لم يقتروا في النوائب والنوازل التي تنزل بالمسلمين ، وقبل ذلك كله : لم يقتروا ولم يبخلوا بحق الله الأوّل عليهم وهو ( أداء الزكاة ) .

وهم - أيضاً - لا يسرفون إذا أنفقوا ، والإسراف : إمّا النفقة في معصية الله عز وجلّ ، كما جاء عن السلف : لو أنّ امرءاً أنفق ماله كلّه في الحقّ والخير لم يكن مبذراً، ولو أنفق مدًّا و السلم على باطل وشرّ كان مبذراً .

من أنفق ماله في خمر . . في مخدّرات . . . أو في ترف محرّم كأواني الذهب والفضّة ، وتماثيلهما ، في أي شيىء من الحرام ، فهذا إسراف وتبذير ولا شك .

<sup>(</sup>١) كما في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه مرفوعا : « ثلاث أقسم عليهن ّ . . : مانقص مال عبد من صدقة . . . » رواه أحمد في مسنده (٤/ ٢٣١) والترمذي وقال : حسن صحيح (٢٣٢٦) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ، والترمذي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وتتمتّه : « وما زاد الله عبداً بعفو إلاّ عزاّ ، وما تواضع أحد لله إلاّ رفعه الله عزّ وجلّ »( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : الحديثان ١٤٦٢ ، ١٧٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) سبأ : ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٦٨ .

وإمّا إنفاق المال وتبديده في المباحات ، فالمسلم إذا أنفق لا يتوسّع أكثر من طاقته ، يحدّ رجليه على قدر لحافه ، يوازن بين دخله وخرجه ، بين إيراده ومصروفه ، فلا يتوسّع ثمّ يورّط نفسه في الدّين ، والدّين همّ بالليل ومذلّة بالنّهار ، ولعلّ الأجل يوافيه قبل أن يوفي ما عليه ، ويكون مرهوناً بدينه ، فلماذا يورّط نفسه في هذا ؟؟ وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى من ضلع الدّين وغلبة الرجال (١).

الناس يستهينون بالديون ، ويتوسّعون في الشراء بالتقسيط والآجال ، ويضيّقون على أنفسهم ، وأولى بالمسلم أن يوازن بين أحواله ، إلا إذا اقتضته حاجة إلى أن يستدين، فليستدن ولينظم أموره حتى يقضي دينه ، ولينو وليصمّم على أداء الديّن ، والله تعالى إذا عرف صدق نيته أمدّه بمعونته ومساعدته ، ففي حديث البخاري : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه ، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله» (٢) أي : أهلكه وأهلك ماله .

هذا هو شأن الإنسان المسلم: إذا أنفق لا يسرف . . لا يضيّع المال ، فقد نهى النبي عَلَيْكُم عن إضاعة المال (٣) . . عن إضاعة هذه النّعمة . . عن تضييع هذه الأمانة .

أيّ درهم أو دينار في يدك ثق أنّه ليس لك ، إنّه للأمّة كلّها ، إذا ضيعّته في غير حق فقد ضيعّته على نفسك وضيعّته على الجماعة . . على الأمّة الإسلامية .

ولهذا فالذي ينفق ماله في شرب الدخان – مثلا – يضيّع هذا المال على نفسه وعلى الأمّة ، يضرّ نفسه بحرّ ماله ، يشتري ضرره بفلوسه ، ولمن يدفع هذه الفلوس ؟ لشركات التدخين العالميّة الاستعماريّة !

المال نعمة يجب على المسلم أن يحافظ عليها .

<sup>(</sup>١) في الدعاء المآثور عنه عَلَيْكُم : « اللّهم إنّي أعوذ بك من الهم والحزن ، والعجز والكسل ، والبخل والجبن ، وضلّع الدين وغلبة الرجال » رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ، كلّهم عن أنس بن مالك بألفاظ متقاربة ، واللفظ للبخاري ( فيض القدير للمناوي : ٢/١٥١-١٥٢ برقم ١٥١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ، وابن ماجه ، وغيرهما ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢/ ٥٢١ ، الحديث ١٠١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في حديث المغيرة بن شعبة المتفق عليه مرفوعا : « إنّ الله تعالى حرّم عليكم : عقوق الأمّهات ، ووأد البنات ، ومنعا وهات ، وكره لكم : قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال» صحيح الجامع الصغير وزيادته (١٧٤٩) .

كم من مشروعات إسلامية في بلاد إسلامية تحتاج إلى تمويل ولا تجد من يمولها ؟ كم من مدارس نحتاج إلى أن تُشيّد ؟ كم من مكاتب لتحفيظ القرآن ، وكم من مراكز إسلاميّة نحتاج إليها ؟ كم من مرضى يفتقرون إلى الدواء ؟ كم من مشرّدين يفتقرون إلى البيوت ؟ كم من يتامى يفتقرون إلى من يكفلهم ؟ كم من جياع يريدون أن يأكلوا وليس هناك من يعطيهم ؟ !

ألقلّة المال لدى المسلمين ؟ لا والله ، المال كثير ، ولكنّه يُبعثر – للأسف – في غير وجهه .

كم من أناس ينفقون الألوف ، وعشرات الألوف ، ومئات الألوف في غير ما يرضي الله تبارك وتعالى ، فإذا طلبت منهم شيئاً لله كفّوا أيديهم وشحّت أنفسهم ؟!

ولا عجب أن وصف لنا القرآن قوماً من النّاس حينما قال : ﴿ . . إِنَّ اللهَ لا يُحبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴾ اللّه ين يَبْخَلُونَ ويَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ويَكَتُمُونَ مَا اتّاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ ، وأعتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ والّذينَ يُنفقُونَ أموالَهُمْ رِثَاءَ النّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بَاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَمْن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ (١) .

أنظروا: وصفهم بالبخل . . البخل في أنفسهم ، وتحريض الآخرين على البخل، ووصفهم - في الوقت نفسه - بأنهم ينفقون أموالهم رئاء النّاس ، أي في المظاهر الزائفة . . في الأحفال التي يتحدث الناس عنها . . في الولائم التي يتسامع النّاس بها ، حيث تُذبح النبائح الكثيرة ، ولا يُؤكل منها إلاّ العشر أو أقل من العشر ، ثمّ يُرمى الباقي هنا وهناك ، وهناك أناس يحتاجون إلى اللّقمة فلا يجدونها!

أموال تُضيّع هنا وهناك رثاء النّاس ، الرياء الاجتماعي والرياء الديني : كم أفسدا النيّات وأفسدا القلوب ، وأضاعا الأموال على هذه الأمّة .

الإسراف - للأسف - أصبح سمةً من سماتنا ، نبخل عن الواجبات ونسرف في المحظورات أو فيما لا نفع فيه.

نحن في حاجة إلى أن نضبط أنفسنا . . أن نضبط استهلاكنا ، يتحدثون الآن عن ترشيد الإنفاق ، ونحن في حاجة إلى أن نرشد الإنفاق والاستهلاك في كلّ شيء .

نحن نسرف في استهلاك الماء ، ونسرف في استهلاك الكهرباء ، ونسرف في

<sup>(</sup>۱) النساء: ۲۸-۲۸.

استهلاك الطاقة ، ونسرف في استهلاك السيّارات ، ونسرف في استهلاك الأجهزة والأدوات ،كل شيء لا قيمة له عندنا ، كأنّ هذه الأموال أموالنا نحن ليست أموال الله في أيدينا .

نحن في حاجة إلى أن نحافظ على هذا كله (١).

وبعض الناس يحافظ على ماله هو ، الذي علكه ، ولكنّه إذا كان موظّفا في حكومة ، أو موظّفاً في شركة ، أسرف في المال الذي تحت يديه، وأنفق وبدّد ، وتوسّع وبعثر .

لا ، إنّ من صفات عباد الرحمن أنهم : ﴿ إِذَا أَنفَقُوا ﴾ من أموالهم أو من أموال غيرهم التي ائتمنوا عليها ﴿ لَمْ يُسرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ إنهم معتدلون في كلّ شيء ، والاعتدال خلق من أخلاق الإسلام .

مرالنبي على سعد وهو يتوضّأ ، فقال له : « لا تسرف في الماء » فقال : وهل في الماء » فقال : وهل في الماء من إسراف ؟ قال : « نعم وإن كنت على نهر جار » (٢) : حتى لو توضّأت من نهر تجري مياهه ، ولا يضرّ النّهر إن أخذت منه أو زدت ، ولكن ليكن هذا خلقاً لك . . سمةً من سمات شخصيّتك .

هذه أخلاق عباد الرحمن ، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم ، إنه سميع قريب ، ادعوا الله تعالى يستجب لكم .

\* \*

<sup>(</sup>١) أنظر : فصل ( القيم والأخلاق في مجال الاستهلاك ) من كتاب الأستاذ القرضاوي (دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الاسلامي ) ص ١٩٥–٢٥٧ نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة .

<sup>(</sup>Y) رواه ابن ماجه ، وأحمد عن عبد الله بن عمرو ، وقال البوصيري في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف حي بن عبد الله المعافري وابن لهيعة ( زاد المعاد لابن القيم بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط : ١٩٢/١) ، وهو الحديث (٤٢٥) في ابن ماجه ، ولكنه يقويه حديث ابن عمر قبله (٤٢٤) : « لا تسرف ، لا تسرف » .

#### • الخطبة الثانية:

أمَّا بعد فيا أيها الإخوة :

ورد أنّ في يوم الجمعة ساعة إجابة ، لا يصادفها عبد مسلم يدعو الله بخير إلاّ استجاب له ، ولعلّها تكون هذه الساعة .

اللّهم إنّا نسألك العفو والعافية في ديننًا ودنيانا ، اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كلّ شرّ .

اللهم إنّا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ، ونسألك القصد في الفقر والغنى ، ونسألك الإخلاص في السّر والعلانية .

اللّهم اجعل يومنا خيراً من أمسنا ، واجعل غدنا خيراً من يومنا ، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلّها ، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك .

اللَّهم انصر أمَّة الاسلام على من عاداها ، اللَّهمَّ عليك بالكائدين لها .

اللّهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام ، اللّهم ردّ عنا كيدهم ، وفلّ حدّهم ، اللّهم إنا نجعلك في نحورهم ، ونعوذ بك من شرورهم .

﴿ رَبَّنا اعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِّتْ أَقْداَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَي اَلْقوم الْكَافِرِينَ ﴾ (١) .

اللّهم آمين .

﴿ . . وَأَقِمِ الصَّلاَةَ ، إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ . . ﴾ (٢) .

\* \* \*

(١) آل عمران : ١٤٧ .
 (١) العنكبوت : ٤٥ .

## صفات عباد الرحمن ٦- التوحيد

### • الخطبة الأولى:

أمَّا بعد فيا أيَّها الإخوة المسلمون :

لازلنا نعيش في رحاب القرآن ومع عباد الرحمن ، ومن منّا لا يحب أن يكون عبداً من عباد الرحمن ، من منّا لا يحبّ أن ينتمي إلى هذه الفئة الصالحة الصادقة ، التي رضيت عن الله تعالى ورضي الله عنها ، وجعل جزاءها الجنّة ﴿ أُولَئكَ يَجْزُونَ الْغُرُفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقّوْنَ فِيهَا تَحيّةٌ وَسَلاَمًا ﴾ (١) ، وسجّل ذكرها في كتابه ، وذكرهم بهذه الأوصاف الكريمة ، وهذه السّمات الجليلة ، وهذه الأخلاق الجميلة .

فبين الله تعالى من أول الأمر حالهم في أنفسهم ، حال التواضع والسكينة : ﴿ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ (٢) ، وحالهم مع النّاس وبخاصة أولئك السفهاء والجاهلون : ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهلُونَ قَالُوا سلامًا ﴾ (٣) ، وحالهم مع ربّهم : ﴿ وَالَّذِينَ يَبَيُّونَ لربّهم سُجّدًا وَقيامًا \* وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا اصرف عَنَا عَذَابَ جَهَنّم ، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا \* إِنّها ساءت مُستقرًا ومُقامًا ﴾ (٤) ، ثمّ ذكر حالهم في أموالهم ، فهم فيها متوسطون معتدلون ، شأنهم شأنهم في كل أمورهم وفي كل حياتهم ، منهجهم الوسط، وطريقهم الاعتدال : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَقُوا لَمْ يَسْرُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ (٥) . ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطًا . . ﴾ (٢) .

هكذا ذكرهم الله تعالى بتلك الصفات الإيجابية ، ولكنّ الدين أمر ونهي ، فإذا كان هذا حالهم مع أوامر الله تعالى وتوجيهات الدين ، فما هي حالهم مع ما نهى الله تعالى عنه ؟

هذا ما ذكرته هذه الآية الكريمة التي نقف عند الفقرة الأولى منها: ﴿ وَالَّذِينَ لاَ

الفرقان : ٧٥ . (٢) ، (٣) الفرقان : ٦٣ .

(٤) الفرقان : ٦٤-٦٦ . (٥) الفرقان : ٦٧ . (٦) البقرة : ١٤٣ .

يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخر ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتَى حَرَّمَ اللهُ إلا بِالْحَقِّ ولا يَزْنُونَ ، وَمَن يَفْعَلُ ذَلَكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ (١). إنّ سيرتهم غير سيرة المشركين ، المشركون يعبدون مع الله آلهة شتَّى ، اتخذوها أرباباً من دون الله أو مع الله ، والمشركون لا يتورّعون عن سفك الدماء وقتل الأنفس ، والمشركون لا يتورّعون عن هتك الاعراض وسفح الشهوات ، ولكن عباد الرحمن تورّعوا عن هذا كله .

فأوّل ما اتصفوا به هو التوحيد ، ولهذا « لا يدعون مع الله إلها آخر » : لا يتجهون إلى غير الله بالدعاء ، و « الدعاء مخ العبادة » (٢) بل الدعاء هو العبادة .

روي الترمذي أنّ النبي علينه على الله على الدعاء هو العبادة » (٣) وقرأ : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُم ادْعُونِ عَنْ عَبَادَتَى سَيَدْخُلُونَ جَهُم ادْعُونِ عَنْ عَبَادَتَى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّم دَاخْرِينَ ﴾(٤) ، فوضع كلمة (الدعاء) موضع كلمة (العبادة) وكلمة (العبادة) موضع كلمة (الدعاء).

ف ﴿ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَّهًا آخَرَ ﴾ أي لا يعبدون إلاّ الله ، ولا يقدّسون غير الله ، ولا ينحنون لغير الله ، عير الله ، ولا ينحنون لغير الله ، إلههم ( الله ) وحده .

قد أفردوا الله وحده بالعبادة وبالاستعانة ، فهموا سرّ قوله تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ إِلاّ بِك : « . . إذا سألت فأسأل الله وَإذا استعنت فاستعن بالله . . » (٦) ، وكما قال الله تعالى على لسان

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي عن أنس بن مالك ، ثمّ قال : هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلاّ من حديث ابن لهيعة ( صحيح الترمذي ، أبواب الدعوات : باب ما جاء في فضل الدعاء ) .

<sup>(</sup>٣) ورواه مسلم والطبراني وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب المفرد ، وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن النعمان بن بشير ، وقال الترمذي : حسن صحيح (كشف الخفاء للعجلوني : ٤٠٣/١ برقم ١٢٩٥) .

 <sup>(</sup>٤) غافر : ٦٠ .

 <sup>(</sup>٦) قطعة من حديث ابن عباس ، الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ،
 وسيأتى نصة كاملاً في صفحة (٨١) .

شعيب : ﴿ . وَمَا تَوْفيقي إِلاَّ بِالله ، عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنيِبُ ﴾ (١) ، ﴿ وَللهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض ، وَإِلَيْهُ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ ، فَاعْبُدُهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ . ﴾ (٢) . إن تفرد الله بالعبادة والإنابة ، وبالتوكل والاستعانة : هذه هي حقيقة التوحيد . والتوحيد نوعان : توحيد الربوبية ، وتوحيد الألوهية .

توحيد الربوبيّة : أن تعتقد أنّه لا ربّ غير الله ، ولا خالق ولا رازق غير الله ، فهو خالق السموات والأرض ومالكهما .

وهذا النوع من التوحيد قد اعترف به المشركون ، كانت قريش ومشركو العرب يعترفون بأنّ الله ربّ السموات والأرض : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمُ مَّنَ خَلَقَ السماوات والأرض وَالأَرْضِ لَيَقُولُنَ اللهُ . . ﴾ (٣) ، ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، وَالأَرْضِ ، وَمَن يَخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَتِ وَيُخْرِجُ الْمِيّ مِن الْمَتِ وَيُخْرِجُ الْمِيّتَ مِنَ الْمَتِ وَيُخْرِجُ الْمُتّ مِنَ الْمَتِ وَيُخْرِجُ الْمُتّ مِنَ الْمَتْ وَيُخْرِجُ الْمُتْ مِنَ الْمَتْ وَيُخْرِجُ الْمُتّ مِنَ الْمَدِيّ ، وَمَن يُدَبّرُ الأَمْر ، فَسَيَقُولُونَ اللهُ . . ﴾ (٤) .

ومع هذا الاعتراف أشركوا مع الله آلهة أخرى ، عبدوا الأحجار وعبدوا الأوثان والأصنام ، ومن النّاس من عبد الشمس ومن عبد القمر ، ومنهم ومنهم .

ومن هنا قالوا: إنّ توحيد الربوبيّة لا يغنى عن التوحيد الآخر: توحيد الألوهيّة. توحيد الألوهيّة: أن لا تؤلّه غير الله ، ولا تتجه بالدعاء والعبادة والاستغاثة والرجاء والخوف إلاّ إلى الله وحده .

وهذا هو التوحيد الذي أنزل الله به كتبه ، وبعث به رسله ، ليدعوا إليه أقوامهم ، فإنّ الذي أضل البشريّة ليس هو الجحود والإلحاد ، بل هو الشرك والوثنيّة .

ولهذا كان النّداء الأول في رسالات الرسل: ﴿ . . يَاقُومِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُم مِّنْ إِله غَيْرُهُ . . ﴾ (ه) ، وكان التوحيد هو القاسم المشترك بين رسل الله جميعاً : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلّه إِلاَّ أَنَا فَعُبْدُون ﴾ (٢) ، ﴿ ولَقَدْ بُعَثْنَا فَي كُلِّ أُمَّةً رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله واجْتَنبُوا الله واجْتَنبُوا الله واجْتَنبُوا الله واجْتَنبُوا

<sup>(</sup>۱) هود : ۸۸ . (۲) هود : ۱۲۳ .

<sup>(</sup>٣) لقمَّان : ٢٥ ، الزَّمر ٣٨ . (٤) يونس : ٣١ .

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٥٩، ٥٦، ٧٣، ٥٨، هود: ٥٠، ٦١، ٨٤.

٢٦ : الأنبياء : ٢٥ (٧) النحل : ٣٦ .

كان المشركون يعتقدون أنَّ الله خالق كلِّ شبيء ويعبدون غيره ، ويقولون عن ﴿ آلهتهم المزعومة : ﴿ . . مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى . . ﴾ (١) ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُون الله مَا لاَ يضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاَء شُفَّعَاؤُنَا عندَ الله . . ﴿ (٢) ، فجَاء الإسلام ليحرّر هؤلاء من عبادة غير الله ، سواء كأن هذا الغيرَ حجراً أو بشراً ، أو جنّا أو مَلَكًا ، أو حيواناً أو نجماً ، أو شمساً أو قمراً ، أو جماداً أو أيّ شييء .

كان النبي عَلِيْكُم يختم رسائله إلى ملوك الأرض - إلى قيصر . . إلى أمراء النصاري . . إلى المقوقس . . إلى النجاشي . . إلي غير هؤلاء من أهل الكتاب - بهذه الآية الكريمة مِن سورة آلِ عمران : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلَمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ، أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيِّئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابِاً مِّن دُونِ اللهِ . . ﴿ (٣) ٠

إنَّ الذي أفسد الحياة ، وأفسد المجتمعات ، هو : دخول الشرك عليها ، واتخاذ بعضهم بعضا أرباباً من دون الله ، فإنَّهم لم يعبدوا الحجر فقط بل عبدوا البشر .

كان هناك مثل ( النمروذ ) الذي قال : أنا أحي وأميت (٤) ، فقد حكم على رجل بالإعدام ثمّ أعدمه ، وحكم على آخر بالإعدام ثمّ عفا عنه ، أنذا أحيي وأميت ! و ( فرعون ) الذي ادعَّى الألوهيَّة ، وقال لقومه: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى ﴾ (٥) . ﴿ • مَا عَلَمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَّه غَيْدِ رَى . ﴾ (١) ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ . . ﴾ (٧) .

وهناك كثيرون ادَّعوا لأنفسهم أو ادُّعي لهم أنَّهم آلهة أو أرباب من دون الله ، وقد لا يدَّعون ذلك بألفاظهم ولكن أعمالهم تنبىء عنهم ، وتصرَّفاتهم تعبّر عن هذا التأليه الكامل ، فهم يريدون أن يذلُّوا عباد الله ، وأن يصبح النَّاس لهم عبيداً ، يأمرونهم فيطيعون ، ويشيرون إليهم فيسمعون ، ويشرّعون لهم فينفّذون ، ويحلّون لهم الحـــرام أو يحرّمون عليهم الحلال فيستجيبون!

<sup>(</sup>١) الزمر: ٣ (۲) يونس : ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِى حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فَى رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّى اللّذِى يُحْيَى وَيُمِيتُ ، قَالَ أَنَا أُحْيِى وَأُمِيتُ . ﴾ ( البقرة : ٢٥٨ ) . (٥) اَلنّارِعاتَ : ٢٤ . (٦) القصص : ٣٨ .

<sup>(</sup>٧) الزخرف : ٥٤ .

لا يقولون : لم ، ولايقولون : لا ، يحرّمون عليهم ما شاؤوا ويحلّون لهم ما شاووا !

دخل عدى بن حاتم - وكان قد تنصر في الجاهلية - على النبي عاليا في وهو يقرأ هذه الآية ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمُ ورُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِن دُونِ اللّهِ وَالمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمُرُوا إِلاّ لَيَعْبُدُوا إِلهًا وَاحِدًا ، لاّ إِلهَ إِلاّ هُو ، سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾(١) ، فقال إنهم لم يعبدوهم ، قال : « بلى ، إنهم حرّموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم » (٢) .

هذا نوع من العبادة : أن تتخذ أناساً مشرّعين ، يشرّعون لك ما شاؤوا ، يحلّون ويحرّمون ، اغتصبوا سلطة الإلهية !

هناك أنواع شتّى من الربوبيّة تظاهر بها النّاس فى مختلف القرون وعلى مر العصور ، ودان الناس لهم وأطاعوهم ، فانقسموا قسمين : آلهة وعبيد ، آلهة يفعلون ما يشاؤون ، ويحكمون بما يريدون ، ولا يُسألون عمّا يفعلون ، وعبيد ليس لهم إلاّ السمع والطاعة .

جاء الإسلام يحرّر الناس من هذا كلّه ، يحرّر النفوس من الشرك ، يحرّرها بالتوحيد ، يحررها بـ (لا إله إلا الله ) هذه الكلمة كانت إيذاناً بحياة جديدة ، ومجتمع جديد ، كانت إعلاناً لحريّة البشر ولحقوق الإنسان .

بهذه الكلمة يجب أن ترتفع الحياة ، وأن تتحرّر النفوس ، وأن ترتفع الرؤوس ، ولا تنحني إلا لله في ركوع أو سجود .

كان التوحيد تحريراً حقيقياً للبشريّة .

ولم يسمح النّبيّ عليُّك أيُّ بأيّ نوع من أنواع الشرك ، سواء كان أكبر أو أصغر .

هناك الشرك الأكبر وهو نوعان : ظاهر جليّ كاتخاذ آلهة مع الله ، وباطن خفيّ كدعاء الموتى والمقبورين والاستعانة بهم وطلب قضاء الحوائج منهم .

وهناك الشرك الأصغر: كالتبرك بالشجر أو بالحجر، وكالحلف بغير الله تعالى، كأن تقسم بالنبي عليم الكعبة أو بالشيخ الفلاني أو بالولي الفلاني، وقد قال النبي

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣١ .

 <sup>(</sup>۲) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير سورة التوبة ، من رواية الإمام أحمد ، والترمذي ، وابن جرير ، من طرق ، عن عديّ بن حاتم رضي الله عنه (٣٤٨/٢ –٣٤٩) ، طبعة الحلبي .

ومن الشرك الأصغر أن تقول : لولا فلان لحصل كذا وكذا ، فالمسلم ينبغى أن يتحرّز في ألفاظه ويقول : لولا الله ثمّ فلان لكان كذا وكذا .

قال رجل للنبي عَلَيْكُم : ما شاء الله وشئت ، فقال : « أجعلتني لله ندًّا ؟ قل : ماشاء الله وحده » (٣) . وفي حديث آخر : « لا تقولوا : ماشاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا : ما شاء الله ، ثمّ ما شاء فلان » (٤) .

لا ينبغي أن يُقال : باسم الله واسم فلان ، لأنّ ظاهرة هذه الألفاظ جعل ( فلان ) هذا كأنّه شريك مع الله ، كأنه ندٌّ لله تبارك وتعالى .

أراد النَّبَىُّ عَلَيْكُمُ أَن يَحَرُّر الانسان المسلم فلا يتجه إلاَّ إلى الله وحده .

حتى الغلو في شخصه عَلَيْكُم نهى النّاس عنه ، ما كان يجب أن يغلو الناس فيه ، وقال : « لا تُطرُوني كما أطرت النصارى ابن مريم ، إنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله » (ه) . ومن هنا نقول في التشهد : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله .

ولهذا وصفه الله بالعبوديّة في أسمي المقامات : ﴿ سُبْحَانَ الَّذَى أَسْرَى

(۱) رواه الترمذي وحسّنه ، وابن حبّان في صحيحه ، والحاكم وقال : صحيح على شرطهما ، ووافقه الذهبي ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢/ ٧٧١–٧٧٢ برقم ١٧٩٢).

(٢) رواه مالك ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنساثي ، وابن ماجه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وأوّله : ﴿ إِنَّ الله تعالى ينهاكم أَن تحلفوا بآبائكم . . . » .

(٣) رواه أحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده صحيح ، ورواه أيضاً النّسائي في عمل اليوم والليلة (٩٨٨) بلفظ « أجعلتني لله عدلاً » أنظر ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط ص ٥٠٥) و ( زاد المعاد بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط : ٣٥٣/٢)

(٤) رواه أبو داود ، وأحمد ، من حديث حذيف\_\_ة ، وإسناده صحيح ( زاد المعاد: ٢/٣٥٣) .

(٥) رواه البخاري في صحيحه ، من حديث عمر رضي الله عنه ( شرح السنة للبغوي بتحقيق الشاويش والأرناؤوط : ٢٤٦/١٣ برقم ٣٦٨١ ) والإطراء : مجاوزة الحدّ في المدح والكذب فيه .

بِعَبْدِهِ . . ﴾ (١) ، ﴿ تَبَارِكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ . . ﴾ (٢) ﴿ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَزَلَ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ (١) . ﴾ (٢) أَزَلَ عَلْى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ (٤) .

وهذا هُوَ ما يَفتخر به عَلَيْكِ ، أنه عبدٌ لله .

لم يسمح لأحد أن يغلو فيه ، ولما جاء بعض النّاس وقالوا له : يا رسول الله ، يا خيرنا وابن خيرنا ، وسيّدنا وابن سيّدنا ، قال : « يا أيها الناس قولوا بقولكم ، ولا يستهوينكم الشيطان ، أنا محمد عبد الله ورسوله ، ما أحبّ أن ترفعوني فوق منزلتي الله عزّ وجلّ » (٥) .

ومن الشرك الأصغر : النَّذر لغير الله (٦) ، والذبح لغير الله (٧) ، والرَّقى (٨)، والتماش (٩) ، والتوَّلة (١٠) ، وغير ذلك (١١) .

(٥) رواه النّسائي عن أنس فطّف بسند جيّد(حقيقة التوحيد للقرضاوي)ص ٦٣٠ وانظر( عمل

اليوم والليلة بتحقيق فاروق حماده، الأحاديث: ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨) .

(٦) قال تعالى : ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مَن نَّفَقَة أَوْ نَلَرْتُم مِن نَّذْر فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ ، وَمَا للظَّالمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ ﴿ البقرة : ٧٧٠ ﴾ . وفي الحديث : « من نَذر أَنْ يَطْيع الله فليطعه ، ومَن نَذر أَن يعصي الله فلا يعصيه » رواه البخاري وغيره .

يعصيُّ الله فلا يُعصيه » رواه البخارِي وغيره . (٧) قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتَى وَنُسُكَى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتَى لله رَبِّ الْعَالَمِينَ \* لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أَمْرُتُ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلَمِينَ ﴾ ( الأنعام : ١٦٧-١٦٣ ) . والنسك : الذبح بقصد التقرب ، وفي الحديث عن عليّ رضي الله عنه : حدثني رسول الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَلَيْهِ باربع كلمات - وذكر

أوَّلها · · : « لعن الله من ذبح لغير الله » رواه مسلم .

(٨) التي تسمّى ( العزائم ) وهي عبارة عن كلمات وتمتمات كان يتعاطاها أهل الجاهليّة معتقدين أنّها تدفع عنهم الآفات ، مستعينين بالجن أو مردّدين بعض الألفاظ الأعجمية أو غير المفهومة ، فجاء الإسلام فأبطل ذلك ، إلا ما ذُكر فيه أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي عليه فهذا حسن .

(٩) جمع تميمة ، وهي خرزات كان العرب يعلقونها وخاصة على الأولاد زاعمين أنها تدفع عنهم الجن أو تقيهم العين ونحوها ، فأبطلها الإسلام ، ومن هذه التماتم مايسمّى (الجامعة) أو ( الحرز ) أو ( الحجاب ) أو ما شابه ذلك ، فكلّ ذلك من كبائر المنكرات ، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف ، وانظر : كتاب الشيخ القرضاوي : « موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرقى ومن الكهانة والتمائم والرقى » نشرته مكتبة وهبة .

(١٠) شيىء يصنعونه يزعمون أنّه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته ، وهي ضرب من السحر ، وفي حديث ابن مسعود : « إنّ الرقى والتماتم والتّولة شرك » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، والحاكم وصححة ، ووافقه الذهبى ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد بتحقيق الأرناؤوط ) ص ١٣٣٠ .

. (١١) هناك ألوان أخرى من الشرك الأصغر ذكرها الأستاذ القرضاوي في رسالته الوجيزة النافعة : « حقيقة التوحيد » التي نشرتها مكتبة وهبة بالقاهرة .

<sup>(</sup>١) الاسراء : ١ . (٢) الفرقان : ١ . (٣) الكهف : ١ . (٤) النجم : ١٠

كلّ هذه ضروب من الشرك لا ينبغي للمسلم أن يقع فيها ، وقد حلّرنا النّبيّ عليها .

جاء الإسلام يدعو إلى التوحيد ، وإلى التحرّر من الشرك أكبره وأصغره ، وجليّه وخفيّه ، وذلك ليكوّن الشخصيّة المتزنة . . الشخصيّة السّوية . . الشخصيّة التي لاترجو إلاّ الله ولا تخاف إلاّ الله .

المشرك يخاف من كلّ شيىء ويخاف على كلّ شيىء ، والمؤمن الذي وحد الله تعالى لا يخاف من شيىء ، سدّ منافذ الخوف كلّها ، فلم يعد يخاف إلاّ ربّه ، حتى الموت لا يخاف منه ، لأنّه يعلم أنّ بعد الموت حياة أخرى يلقى فيها ربّه ، ويُخلّد فيها في عمله ، ولا يخاف على الرق ولايخاف على الأجل ، لأن الرق مضمون والأجل محدود : ﴿ . . . فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ، ولا يَسْتَقُدْمُونَ ﴾ (١) .

ومن هنا كان التوحيد مصدر الأمان النفسيّ : ﴿ الَّذِينَ آمَنُواً وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيَانَهُم بِظُلْمٍ ( أَى لَم يشوبوا توحيدهم بشرك ) أُولئكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُعْتَدُونَ ﴾ (٢) ، أي : لهم الأمن في الدنيا والاهتداء ، ولهم في الآخرة كذلك .

على حين قال الله تعالى عن المشركين : ﴿ سَنُلْقِي فَيْ قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَاناً ، وَمَأْوَاهُمْ الَّنَارُ ، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالَمِينَ ﴾ (٣) .

التوحيد تحرير للنّفس ، فلا تذلّ لغير الله ، ولا تعتز إلا بالله وحده . ﴿ وَلَلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ . . ﴾ (١) ، ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ الْعِزةَ فَللَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا . . ﴾ (٥) .

التوحيد سمو بالإنسان ، وارتفاع به عن حضيض الأرض إلى الأفق الأعلى ، أمّا الشرك فهو انحطاط بالإنسان ، ينحط الإنسان ليعبد إنساناً مثله ، أو ليعبد أشياء سُخرّت من أجله ، يعبد أشياء لا تضرّ ولا تنفع ، يعبد أشياء لا تُبصر ولا تسمع ، يعبد أشياء لاتعى ولا تعقل .

انظروا إلى ذلك الـذي ينحت الحجــر بيده ثمّ يتوجّه إليــه راجياً خاثفاً خاشعاً

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣٤ ، النحل: ٦١ · (٢) الأنعام: ٨٢ . (٣) آل عمران: ١٥١ .

<sup>(</sup>٤) المنافقون : ٨ . (٥) فاطر : ١٠ .

متضرِّعاً! كما قال ابراهيم عليه السلام لقومه: ﴿ . . أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ \* وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

انظروا إلى ذلك الذي يعبد الحيوان الذي سُخِّر لمنفعته ، ويقدَّس الأنعام التي تخدمه وهي صحيحة ، ويأكلها وهي ذبيحة !

كنت في الأسبوع الماضي في الهند ، فرأيتهم كيف يقدّسون الأبقار التي لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها - ضراً أو نفعاً أو موتاً أو حياة .

والعجيب أنّهم يُؤلّهون البقرة ولا يُؤلّهون الجاموسة ، والجاموسة أنفع منها ، وأكثر لبناً ، ويُؤلّهون الأنثى ولا يُؤلّهون الذكر ، الأنثى تُقدَّس وتُعبَد ، والثور يُضرب ويُهان ويُستخدم في حمل الأثقال وغير ذلك .

ما الذي جعل هذه إلها وذلك ليس بإله ؟! وما الذي جعل البقرة إلها والجاموسة ليست بإله ؟! شيىء عجيب!!

هناك وجدنا من يعبد الثعابين ، ومن يعبد النّمل ، ومن يعبد الشيطان ، وهناك من يعبد الفرج ، ومن يعبد الحشرات !!

الشرك أذل الإنسان وانحط به ، وصدق الله العظيم إذ يقول : ﴿ . . وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحيق ﴾ (٢) .

والشرك وكرٌ للخرافات ومباءة للأضاليل ، يجعل الإنسان أسير الأوهام ، ويصبح ومامه بيد أولئك الكهآن الذين يبيعون فيه ويشترون ، ويسوقونه أو يقودونه كما تُساق أو ، تُقاد الأنعام .

أولئك الكهنة وسدنة الأصنام وخدمتها ، يتحكّمون في أولئك الناس ، إذا قالوا لهم شيئاً سمعوا وأطاعوا ، وهذا هو الشرك ، وهذه هي العبوديّة ، عبوديّة الإنسان !

جاء الإسلام ليحرّر الإنسان من هذا الوهم ، ويجعله مع الله مباشرة ، ليست هناك وساطة بين الله وعباده ، ليس هناك سماسرة محتكرون لهذه الوساطة ، تستطيع أن تقرع باب ربّك في أيّ وقت وتدعوه بما تشاء ، فيقول لك: لبيك وسعديك ، تستطيع الن تصلّي في أيّ بقعة من الأرض :

« وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهورا » (١)، تستطيع أن تؤدّي عبادتك وأنت متحررٌ من رقّ الكهنوت .

جاء الإسلام ليحررّنا من العبوديّة لغير الله تبارك وتعالى ، وهذه مزيّة عباد الرحمن ، أنهّم : « لا يدعون مع الله إلها آخر » أيّا كان هذا الإله ، تحرّروا من كل الوثنيات : الوثنيّة الدينيّة ، والوثنيّة الاقتصاديّة ، والوثنيّة الاجتماعيّة .

( أ ) الوثنيّة الدينيّة : اتخاذ آلهة أخري ، سواء كانت وثنيّة كبري أو وثنيّة صغرى، وثنيّة ملحوظة أو وثنيّة غير ملحوظة .

قد يقول بعض الناس : نحن لا نعبد هؤلاء ، ولكن إذا كنت تتوجّه إلى صاحب الضريح وتستغيثه وتبتهل إليه ، وتخاف منه أكثر ممّا تخاف الله ( ٢) ، فهذا من الوثنيّة .

لا يجوز للمسلم أن يستغيث بولي او صاحب ضريح ، إنما عليه - إن كان مسلما - إذا زار قبراً من هذه القبور أن يقول : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنّا إن شاء الله للاحقون ، أسأل الله لنا ولكم العافية » (٣) ، فهو يدعو لهم وليس يدعوهم ، هذا منطق الإسلام .

أمّا أن تدعوهم وأنت لا تعرف إن كانوا من أهل الجنّة أم من أهل النّار ، لأنك لاتدري شيئا عن خواتيم العباد ، لا يستطيع إنسان أن يجزم أنّ صاحب هذا القبر قد خُتم له بالإيمان ، وهو في الجنّة .

ولمّا مات عثمان بن مظعون - وهو من السابقين الأوّلين الذين دخلوا في الإسلام وأوذوا في سبيله وهاجروا من أجله - قالت أمّ العلاء الأنصــــاريّة : رحمة الله عليك أبا السائب ، فشهادتي عليك : لقد أكرمك الله ، فقال النبي عليّا الله عليك : « مَنْ هذه المتألية

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث جابر المتفق عليه ، ورواه أيضاً النّسائي ، ونصّه : « أعطيت خمساً لم يعطهن ّ أحد من الأنبياء قبلي : نُصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا ، فأيّما رجل من أمّتي أدركته الصلاة فليصل ّ ، وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصّة وبُعثت إلى النّاس عامّة » : ( الجامع الصغير للسيوطي : ١/٤١٥ ) وشرحه: (فيض القدير للمناوي: ١/٥٦٥ -٥٦٨ برقم ١١٧٤ ) . (٢) بعض النّاس يُقسم بالله كاذبا ويخشى أن يقسم بالشيخ أو بالولي!!

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح ، أخرجه مسلم في كتاب ( الجنائز ) باب ( ما يُقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ) . أنظر : ( صحيح مسلم بشرح النووي (٧/ ٤٥) ط . دار الفكر .

على الله تعالى ؟ وما يدريك أنّ الله أكرمه ؟ والله ما أدري – وأنا رسول الله – ما يُفعل بي ؟ » قالت : فوالله لا أزكّي بعده أحداً أبدأ (١) .

فلم يرض النّبيّ عَلَيْكُم أن تقول الصحابّية : ( فشهادتي عليك : لقد أكرمك الله) بهذا الجزم ، لأنّها صيغة قسم ، ومن أين تعلم أنّ هذا قد خُتم له بالجنّة ؟ العشرة المبشّرون بالجنّة - وأمثالهم - هم الذين نشهد لهم بالجنّة ، وما عدا ذلك فكلّ إنسان مصيره إلى الله .

ثـم لمـاذا تطـلب مـن غـيرك وهـو مثـلك عبد ومخلوق ؟! هل يسأل ( الشحّاتُ ) ؟!

اسأل صاحب الخلق والأمر ، اسأل صاحب الخزائن التي لا تنفد : « . . إذا سألت فسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله . . » (٢) .

(ب) الوثنيّة الاقتصاديّة: عبادة المال ، عبادة الدينار والدرهم ، كما جاء في حديث البخاري: « تعس عبد الدينار ، وعبد الدرهم ، وعبد الخميصة » (٣) وزاد في رواية: « وعبد القطيفة »(٤) ·

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه عن أمّ العلاء الأنصاريّة في عدّة مواضع : في الجنائز والشهادات ، وفضائل الصحابة والتعبير ، وهو مع قوله تعالى في سورة الأحقاف : ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرِّسُلِ ، وَمَا آدرى مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ . . ﴾ (٩) ، وهذا قبل أن تنزل سورة الفتح وفيها : ﴿ لَيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأْخَرَ . . ﴾ (٢) فالأحقاف مكية ، والفتح مدنية باتفاق .

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، ونصّه كاملاً : قال : كنت خلف النبي عَلَيْظُ مِهما فقال : « يا غلام ، إنّي أعلّمك كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أنّ الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك بشىء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك ، رُفعت الأقلام وجَفت الصحف » رواه الترمذي وقال : عديث حسن صحيح ، وهو الجديث التاسع عشر من الأربعين النوويّة .

<sup>(</sup>٣) بفتح الحَّاء : توب مُعَلَّم من خَزَّ أو صوف .

<sup>(</sup>٤) هي كساء له خمل يجعل دثارا ، والحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وتتمته : « إن أُعطي رضي ، وإن لم يُعط سخط ، تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش ، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه ، إن كان في الحراسة كان في الحراسة ، وإن كان في الساقة كان في الساقة ، إن استأذن لم يُؤذن له ، وإن شفع لم يُشفّع » . وانظر تعليق الشيخ القرضاوي على الحديث في كتابه ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١ ٨ ٣٦٩ برقم ٨٥٨ ) .

هناك أناس أشركوا مع الله المال ، فهم يلهثون وراءه ، يستحلّون من أجله كلّ حرام ، ويرتكبون كل موبقة ، هؤلاء عبيد المال .

(ج) الوثنيّة الاجتماعيّة (أو الوثنيّة السياسيّة): إذا كان هناك من يعبدون القبور، فهناك من يعبدون القصور، شرك العوام تأليه الأموات، وشرك الخواص تأليه الأحياء! طاعتهم طاعة مطلقة، إعطاؤهم حقوق الألوهيّة من التعظيم والتقديس والخوف والرجاء.

وكلّ ذلك وثنيّة .

إذا كنت عبداً لله حقا فلا تؤلّه غير الله ، ولا تلتفت بقلبك إلا إلى الله ، لا يملك أحد لك ضرًّا ولا نفعاً ، ولا حياة ولا موتا ، ولا يستطيع مخلوق أن يقدّم لك أجلاً ، أو ينقص لك رزقا : « . . واعلم أنّ الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رُفعت الأقلام وجفّت الصحف »(١) .

التوحيد الحقيقي يجعل من المسلم شخصيّة قويّة ، تقف عند الحقّ ، وتتشبّث به ، وتجادل دونه ، وتدافع عنه ، وتبذل من أجله المال والنفس والنفيس ، والغالي والرخيص، وهذا هو الذي تقوم به النهضات ، وتنتصر به الرسالات ، ويرتفع به شأن الأمم .

المؤمنون الموحدون الأقوياء هم الذين أخلصت قلوبهم لله ، وتحرّرت له ، فلم يعد هناك أرباب أخرى ، كما قال يوسف عليه السلم لأصحابه في السجن : ﴿ يَا صَاحِبَى السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَّفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الواحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ (٢) أتعبد عددًا من الأَلهة أم إلها واحداً قهّارا ؟! .

الذين يعبدون الآلهة المختلفة تتورّع قلوبهم رغبات مختلفة ، وأهواء مختلفة ، لايدري أيّهم يُسخط ، كما ضرب القرآن لنا مثلاً : ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُركاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِّرَجُلِ ، هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ﴾ (٣).

إنّه مثل واضح : عبد له سيّد واحد عرف ما يرضيه وما يسخطه ، فلزم رضاه ففاز بقربه ومحبّته ، وعبد له أسياد مختلفون ، وهم شركاء متشاكسون ، هذا يأمره أن

<sup>(</sup>١) جزء من حديث ابن عباس السابق : « يا غلام إنّى أعلمك كلمات . . . » .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٣٩ . (٣) الزمر : ٢٩ ·

يذهب إلى الشرق وهذا إلى الغرب ، فلا يدري من يُرضي ومن يُسخط ، ومن يطيع ومن يعصى .

هذا فرق ما بين الموحّد والمشرك ، ما بين المؤمن وغير المؤمن ، ما بين عبد الرحمن وعبد غير الرحمن .

عباد الرحمن حرّروا أنفسهم من كل آلهة سوى الله ، فلا يدعون مع الله إلهاً آخر، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم ، وهكذا ينبغي أن نكون .

نسأل الله عزّ وجلّ أن يجعلنا من الذين أخلصهم الله لدينه ، وأخلصوا دينهم لله . أقول قولي هذا ، وأستغفر الله تعالى لي ولكم ، فاستغفروه إنّه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم .

\* \*

#### • الخطبة الثانية:

أمّا بعد:

فقد ورد أنّ في يوم الجمعة ساعة إجابة ، لا يوافقها عبدٌ مسلم يدعو الله بخير إلاّ استجاب له ، ولعلّها تكون هذه الساعة .

اللّهم إنّا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ، وأهلينا وأموالنا ، اللّهم استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا ، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا .

اللّهم أكرمنا ولا تهنّا ، وأعطنا ولا تحرمنا ، وزدنا ولا تنقصنا ، وآثرنا ولا تُؤثر علينا ، وارض عنّا وأرضنا .

﴿ . رَبُّنَا آتنَا في الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (١) .

﴿ . . رَبَّنَا اغْفَرْ لَنَا وَلإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فَى قُلُوبِنَا غِلاً للَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحيمٌ ﴾ (٢) .

اللَّهم انصر الاسلام وأعز المسلمين ، اللهم اجعل كلمة الاسلام هي العليا ، واجعل كلمة أعداء الإسلام هي السفلى .

اللَّهمّ عليك بأعدائك أعداء الإسلام أيًّا كانوا ، اللَّهمّ ردّ عن المسلمين كيدهم ،

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٠١ . (٢) الحشر : ١٠٠

وفلّ حدّهم ، وأذهب عن أرض المسلمين سلطانهم ، ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من

عبادك المؤمنين . ﴿ . رَبّنَا اغْفَرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (١) . الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (١) . عباد الله : ﴿ إِنَّ الله وَملاَئكَتَهُ يُصلُّونَ عَلَى النّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٢) .

وأقم الضلاة .

(١) آل عمران : ١٤٧ . (٢) الأحزاب : ٥٦ .

# صفات عباد الرحمن ۷ – اجتناب القتل واحترام الحياة

### • الخطبة الأولى:

أمَّا بعد فيا أيَّها الإخوة المسلمون :

لا زلنا نعيش مع ( عباد الرحمن ) ، ولا زلنا نعيش في رحاب القرآن ، مع هذه الطائفة الراضية المرضيّة ، الذين أثنى الله تعالى عليهم في كتابه ، وذكرهم لنا نموذجاً يُحتذي ، ويُقتدى به فيهتدى .

ووقفنا في أوصافهم عند قول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إِلهًا آخَرَ وَلاَ يَوْنُونَ ، وَمَن يَفْعَلْ أَخَرَ وَلاَ يَوْنُونَ ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ (١) .

إنّهم لا يدعون مع الله إلها آخر ، بل لا يدعون إلاّ الله وحده ، ولا يعبدون إلاّ الله وحده ، ولا يعبدون إلاّ الله وحده ، شعارهم : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَعْدِينٌ ﴾ (٢).

بهذا حافظوا علي الهدف الأول من رسالات الله إلى خلقه ، وهو : العقيدة . . الايمان .

ولكن الرسائل السماويّة والشرائع الإلهيّة، لم تأت لحفظ الدين والعقيدة فحسب ، إنما جاءت لحفظ الدماء والأنفس ، ولحفظ الأعراض والحرمات ، ولحفظ العقول ، ولحفظ الأساب ، ولحفظ الأموال .

فمن هنا قرن الله هذه الصفة بصفة أخرى فقال : ﴿ . . وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ . . ﴾ (٣) .

والقرآن قرن القتل بالشرك لبشاعة هذه الجريمة وفظاعتها ، الشرك اعتداء على

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٦٨ . (٢) الفاتحة : ٥ . (٣) الفرقان : ٦٨ .

الدين ، والقتل اعتداء على الحياة ، ومن أنت أيّها الإنسان حتى تعتدي على حياة غيرك؟ هذه الحياة وديعة أودعها الله تعالى لصاحبها ، فكيف تسلبها من غيرك ؟! هل تستطيع أن تخلق ذبابة أو بعوضة حتى تستحل قتل نفس مؤمنة بغير حق ؟! هل تستطيع أنت أن تُودع الروح في أدنى مخلوقات هذه الأرض ؟! كيف تجرؤ على قتل نفس وسفك دم ؟!

لقد جاء الدين يحرّم سفك الدماء ، ولا يجيز للإنسان أن يعتدي على إنسان بغير حق ، ولماذا يقتل النّاس النّاس ؟ لماذا يقتلون الأنفس المعصومة ؟ والنفس المعصومة هي نفس الإنسان المعاهد .

من كان يقول : ( لا إله إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ) فقد عُصم دمه وماله إلاّ بالحق ، ومن عاهد المسلمين بعقد ذمّة أو هدنة من سلطان مسلم ، أو إجارة من مسلم ، فلا يجوز أن يُعتدى عليه .

هذه هي النفس المعصومة فلا يجوز قتلها .

بل كلّ من سالم المسلمين وألقي إليهم السَّلَم وكفّ يده عنهم ، فلا يجوز قتله ، كما قال تعالى : ﴿ . . فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَٱلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ (١) .

ولكن الناس من قديم الزمان سوّلت لهم أنفسهم الأمّارة بالسوء أن يقتل بعضهم بعضا ، من أجل دنيا تافهة ، أو من أجل غضب طارىء ، أو من أجل حسد أو كراهية أو بغضاء ، أو تنافس على عرض من أعراض هذه الحياة ، أو لغير ذلك .

حين كان النّاس أسرة واحدة من أب وأمّ وأولادهما حدثت هذه الجريمة البشعة ، قتل ابن آدم أخاه من قديم الزمان كما قص علينا القرآن : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاً ابنَىْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدهما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخِرِ ، قَالَ لاَقْتُلنَّكَ ، بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ المَّقَينَ \* لَبُن بَسَطتَ إِلَى يَدَكُ لِتَقْتُلنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدى إلَيْكَ لاَقْتُلكَ ، إِنِّي أَخَافُ الله وَبَ العَالَمِينَ [ ثمّ خوفه وهدده ] \* إِنِّي يَدِي إليْكَ لاَقْتُلكَ ، إِنِّي أَخَافُ الله وَبَ العَالَمِينَ [ ثمّ خوفه وهدده ] \* إِنِّي أُريدُ أَن تَبُوأ بِإِثمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ، وَذَلكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ أُريدُ أَن تَبُوأ بِإِثمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ، وَذَلكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ وَلا التهديد ] \* فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وَلَكُن لم ينفع فيه اللّين ولا التهديد ] \* فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وَالنَّهُ مِنَ الخَاسِرِينَ ﴿ (٢) .

<sup>(</sup>١) النساء : ٩٠ . (٢) المائدة : ٢٧-٣٠ .

في فجر البشريّة . . في فجر الحياة ، حيث لم يكن يعرف الإنسان كيف يواري جنّة أخيه الإنسان ، فهذه أوّل جريمة تقع على وجه الأرض ، حتى بعث الله غراباً يُعلّم الإنسان كيف يواري سوأة أخيه .

من قديم الزمان تعلم الناس العدوان ، من قديم الزمان عرف الناس الشرّ ، ووُجد في الناس الشرّ ، ووُجد في الناس الطيب الوديع المسالم الذي يقول لأخيه : « لئن بسطت إليّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لا قتلنّك إنّي أخاف الله ربّ العالمين » ، ووُجد الذي طوعت له نفسه الأمّارة بالسوء قتل أخيه فقتله .

ولم يكن هناك مجتمع يهييّ، له أسباب الجريمة ، كما يقول الذين يزعمون أنّ المجرمين - كلّ المجرمين - ضحايا المجتمع ، وأنّ المجتمع هو الذي يصنع المجرم ، ويدفعه للجريمة !!

ولكن ظلم الإنسان للإنسان قديم ، وأتى ظلم أكبر من الإعتداء على الحياة ؟ غضب الرسول الكريم على هذه الجريمة فقال : « لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأوّل كفل منها ، لأنّه أوّل من سنّ القتل » (١) .

وعقب القرآن عليها فقال: « مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا . . ﴾ (٢) .

الإسلام لا يجيز للمسلم أن يقتل المسلم : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا . . ﴾ (٣).

استبعد القرآن كلّ الاستبعاد أن يقتل المؤمن أخاه المؤمن ، إلاّ أن يقع ذلك خطا منه وبغير قصد ، وجعل في ذلك الدّية والكفّارة :

دية مسلمة إلى أهله .

وكفّارة : عتق رقبة . فكما قتل إنساناً يحاول أن يحي إنساناً آخر ، واعتبر القرآن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود ، كما في صحيح الجامع الصغير وزيادته (٧٣٨٧) .

<sup>(</sup>٢) المائدة : ٣٢ . (٣) النّساء : ٩٢ .

تحرير الرقبة بمثابة الإحياء ، لأنّ العبوديّة بمثابة الموت الأدبي ، والحريّة بمثابة حياة جديدة.

ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وهذا هو المتيسر في هذا الزمن.

الذين يقتلون خطا بسيّاراتهم ، بعضهم يظن أنّه يكفيه أن يدفع الدية ، أو تدفع شركة التأمين الدية ولا شيىء عليه بعد ذلك ، لا ، عليه أن يصوم شهرين متتابعين توبة من الله ، لو أفطر – بعد شهر أو بعد سبعة وخمسين يوما – قبل أن يتم الشهرين ، عليه أن يعيد من جديد ، حتى لا يستهتر بأرواح النّاس .

وبعض الذين يفعلون هذا ربّما لا يُعتبر قتلهم خطأ ، من أمثال هؤلاء المتهوّرين المجانين ، الذين يسيرون في الشوارع كأنّما يستعرضون عضلاتهم ، هؤلاء الذين لا يشون على الأرض هونا بسيّاراتهم شأن عباد الرحمن ، هؤلاء الذين يقتلون الناس ويزهقون الأرواح ، لا أظنّ قتلهم خطأ ، ولا يُعتبر من باب الخطأ ، إنّما هو من باب التعدّي ، ويجب أن يُعاقبوا عقوبة أخرى فوق عقوبة القتل الخطأ .

لماذا يقتل المؤمنُ المؤمنَ ؟!

هل في هذه الحياة ما يستحق أن يقتل المسلم أخاه المسلم من أجله ؟!

هذه الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة ، فكيف يقتل الإنسان من أجلها أخاه المسلم ؟! والمفروض فيه أن يحميه ويدافع عنه ويبذل نفسه من أجله ، فكيف يقتله ؟!

ومن هنا يقول القرآن : ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمنًا مُتَّعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فَيَا وَغَضبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظيمًا ﴾ (١) .

أنظروا إلى هذه الأجزية الكبيرة . . إلى هذه العقوبات الضخمة :

- ۱ « فجزاؤه جهنّم » .
  - ٧- « خالدًا فيها » .
- ٣ « وغضب الله عليه » .
  - ٤ « ولعنه » .
- ٥- « وأعد له عذاباً عظيما » ٠

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٣

جهنّم والخلود فيها والغضب واللعنة من الله والعذاب العظيم .

وقال النبي عليه فيما رواه النسائي والترمذي: « لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم » (١) . ، وجاء في حديث آخر: « لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النّار » (٢) ، . وروى ابن ماجه أنّ النبي عليه طاف بالكعبة فقال: « ما أطيبك وأطيب ريحك! ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن (٣) ، أعظم حرمة منك: ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرا » (٤) ، وقال على المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه » (٥) . وقال: المؤمن: من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم » (١) .

فكيف يسوغ – بعد هذه النصوص المحكمات – في عقل إنسان مسلم وفي ضميره وفي دينه أن تمتد يده بالإثم ليقتل إنساناً بغير حق ؟!

في حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري وغيره: « أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء » (٧) ، أي أنّ أوّل ما يُحاسب عليه الناس في المحكمة الإلهيّة يوم القيامة: الدماء . . الأنفس ، وما ذلك إلاّ لخطرها وعظم أمرها .

ويرى عدد من الصحابة وعلماء السلف أنَّ القاتل لا توبة له لشدَّة جرمه ، وذلك

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ، والترمذي ، من حديث عبد الله بن عمرو ، وروى ابن ماجه نحوه من حديث البراء بن عازب ، بإسناد حسن ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢/ ٦٦٥ ، الحديث ١٤٤٦ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة وقال : هذا حديث غريب ، وله شواهد عند البيهقي والطبراني والأصفهاني ، وقد ذكرها كلّها المنذري ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢/ ٦٦٥ برقم ١٤٤٧ ) وقد ذكره في صحيح الجامع الصغير وزيادته (٥٢٤٧) .

<sup>(</sup>٣) أي : حرمة دمه وماله وعرضه .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن عن عبد الله بن عمرو (٣٩٣٢) وقال في الزوائد : في إسناده مقال : نصر بن محمد – شيخ ابن ماجـــه – ضعفه أبو حاتم ، وذكـــره ابن حبان في الثقات .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة ، كما في صحيح الجامع الصغير (٧٢٤٢) .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم عن فضالة بن عبيد ، المصدر السابق (٦٦٥٨) .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنّسائي ، وابن ماجه ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب: ٢/ ٦٦٤ برقم ١٤٤٤ ) .

لما روى بعضهم : « لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دماً حراماً » (١) ، أي يضيق عليه دينه ، أو يضيق عليه ذنبه ، كما في بعض الروايات .

وروى معاوية عن النبي عَلِيَّكُم : « كلّ ذنب عسى الله أن يغفره ، إلاّ الرجل يموت كافرا ، أو الرجل يقتل مؤمناً متعمّدًا » (٢) .

كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا هذين الذنبين: ذنب الشرك والموت على الكفر، وقتل امرىء مؤمن بغير حق، ويلحق به أن يساعد على قتله، بل روى ابن ماجه أن النبي علين الله على الله مكتوب بين علين الله على الله مكتوب بين عينه: آيس من رحمة الله » (٣)، ، قال سفيان بن عيينة - راوي هذا الحديث - : بشطر كلمة : أن يقول له (أقه) يعنى لا يكمل الكلمة (أقتل) ، فكيف بمن قتل ؟!

لقد حذّر رسول الله عَنْ الأمّة من بعده أن يرتدّوا إلى عصر الجاهليّة الجهلاء ، فيعادي بعضهم بعضا ، ويقتل بعضهم بعضا بغير حق ، فقال في حجّة الوداع أمام الجماهير المؤمنة بعد أن أمر باستنصات الناس : « لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » (3) .

وفي رواية : « ويلكم - أو ويحكم - V ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » (ه) .

فاعتبر هذا من شأن الكفار لا المسلمين : أن يضرب بعضهم رقاب بعض ، كما صح عنه قولمه عليه الصلاة والسلام : « سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر» (٦) .

هناك أناس يجترئون على قتل الأنفس ، ولم يُبح الله قتل النفس إلا في حالات ثلاث ، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين : « لا يحلّ دم امرىء يشهد أن لا إله

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ، ورواه الحاكم وقال : صحيح على شرطهما ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢/ ٦٦٤ – ٦٦٥ برقم ١٤٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ، وأبو داود ، وابن حبان ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢٦٦/٢ ، الحديث ١٤٤٨) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورمز له السيوطي بعلامة الضعف(الجامع الصغير : ٢/ ١٦٥) وانظر : ( فيض القدير للمناوي : ٢/ ٢٧ برقم ٨٤٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه عن جرير ، كما في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفَّق عليه الشيخان (٤٤) .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه عن ابن عمر ، المصدر السابق (٤٥) .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه عن ابن مسعود ، نفسه (٤٣) .

إلاّ الله وأنيّ رسول الله ، إلاّ بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني ، والنفس بالنفس (١) ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » (٢) .

الثيّب الزاني: الزاني المحصن ، من زنى وهو متزوّج ، وثبت عليه الزنا ، أي رآه أربعة من الشهود عياناً بياناً وهو يرتكب الفاحشة ، أو اعترف على نفسه أمام قاضى شرعي أربع مرّات ، فهذا يستحق القتل ، وليس القتل عقوبة على مجرّد الزنا ، ولكن على المجاهرة به إلى حدّ أن يراه أربعة من الناس .

والعقوبة هنا حقّ الإمام . . . حقّ وليّ الأمر ، فلا يجوز للفرد أن يجعل نفسه خصماً وحكماً ، يأخذ سلطة الاتهام وسلطة القضاء وسلطة التنفيذ ، يعاقب كما يشاء .

بعض الناس قتل ابنته البكر ، التي غرّها غارٌّ أو لعب بها شيطان فارتكبت الفاحشة ، مع أنّ الشرع لم يعط الأقارب حقّ العقوبات .

الذين يفعلون ذلك لم يفعلوه غيرةً على حرمات الله ، لأن هؤلاء إذا زنى أبناؤهم الذكور سكتوا عنهم ، وإذا زنت بناتهن قتلوهن !

فهل الزنا حلال للرجال حرام على النساء ؟! الزنا حرام على الذكر والأنثى ، إذاً فهى غيرة تقليديّة وليست غيرة دينيّة .

والزنا في حدّ ذاته لا يستحق القتل ، إنّما الزنا الذي يستحق القتل هو ما كان بالشروط التي ذكرتها ، فلا يجوز للأب أن يقتل ابنته البكر إذا زنت ، لأنّ عقوبتها في الشرع هي الجلد ، وذلك لو ثبت عليها الزنا ثبوتاً قضائياً ، وليس هذا بيسير ، وإذا لم يجز للأب ، فمن باب أولى : لا يجوز للأخ أو غيره من العصبات ، كما لا يجوز للمرء أن يجعل من نفسه قاضياً ويقتل في جرائم لا تستحق القتل .

دأى رجل امرأته تسير مع رجل آخر فقتلها ، وهو لا يعلم إن كانت ارتكبت الفاحشة أو لم ترتكب ، ثمّ أحرق جثّتها ودفنها ، وقال : قد ماتت بالسكتة القلبيّة !

مشيها مع رجل أجنبي إثم وجريمة ولا شك في هذا ، بل لا يجوز أن تخرج من

<sup>(</sup>١) من قتل عمداً يقتل قصاصاً ﴿ وَلَكُمْ فَى الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولَى الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ﴾ { البقرة ١٧٩ } قال البغوي : أراد أنّ القاتل إذا علم أنّه إذا قتل يُقص منه ، كفّ عن القتل ، ففيه حياته وحياة المقصود قتله (شرح السنة للبغوي بتحقيق الشاويش والأرناؤوط : ١٥٨/١٠) . (٢) متفق على صحّته من حديث ابن مسعود رضي الله عنه (شرح السنة : ١٤٧/١٠) برقم ٢٥١٧) .

بيت زوجها بغير إذنه ، فضلاً عن أن تخرج مع رجل أجنبي ، فهي مجرمة وخائنة ولاشك ، ولكن الشرع لم يعطه حق قتلها إلا إذا وجده معها في فراشه ، فدفعته الغيرة أن يفعل ذلك كما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه (١) .

والأمر الثاني الذي يبيح قتل النفس المحرمة هو: القتل العمد ، فالنفس بالنفس ، من قتل يُقتل ، وإذا عرف أنّه سيقتل كفّ - غالباً - عن القتل ، فحفظت بذلك حياته وحياة من يريد قتله ، وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَلَكُمْ فَى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (٢) .

وفي القصاص من القاتل المتعدي المتعمّد شفاء لأنفس أولياء الدم ، حتى لا يفكروا في الثأر لقتيلهم ، ويقتلوا بالواحد اثنين أو أكثر ، وربما قتلوا بدل القاتل ابنه أو أخاه وهو لم يقتل ، كما يحدث في صعيد مصر، وفي هذا يقول الله تعالى : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّهُ إِللَّا بِالْحَقِّ ، وَمَن قُتلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لُولِيّه سُلُطَانًا فَلاَ يسْرِف فِي الْقَتْلِ ، إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ (٣) ، ومن حقه أن يمكنة ولَيَّ سلُطَانًا فَلاَ يسْرِف فِي الْقَتْلِ ، إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ (٣) ، ومن حقه أن يمكنة ولَيَّ الأمر من قتل القاتل بعد أن يحكم عليه القضاء ، وليس من حقه أن يكون هو الخصم ، الحكم والمنقذ. كما أن من حقه أن يعفو أو يقبل الصلح بمال ، كما قال تعالى : ﴿ . . فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيه شَيْعَ \* فَاتَبَاعٌ بِالمَعرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحسَان ، ذَلَكَ تَخْفيفٌ مَن رَبَّكُمْ وَرَحُمَةٌ ﴾ (٤) .

وممّا يُؤسف له أن نجد الغربيّين اليوم ينكرون شريعة القصاص ، ويزعمون أنّنا بالقصاص نخسر اثنين بدل واحد ، وينسون أنّنا بقتل الواحد نحفظ دماء الكثيرين ، ولا نجرّىء الناس على القتل ، وهكذا نراهم يرأفون بالجاني وينسون الضحيّة ، ويهتمّون بالفرد وينسون أمن المجتمع .

والأمر الثالث المبيح للقتل: هو ترك الدين ومفارقة الجماعة ، بمعنى : أن يرتد المسلم عن دينه ، ويخرج على جماعته ، وينضم إلى جماعة أخرى مخالفة لها ،

<sup>(</sup>۱) وقد قال سعد : لو رأيتُ رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح ، فقال النبي على الله الله الله الله أغير منى » رواه البخاري في كتاب النكاح ، باب : الغيرة ، أول الباب . أنظر ( البخاري مع الفتح : ۹/ ۲۳۰ برقم ۱۰۷) ط . دار الريان للتراث بالقاهرة .

 <sup>(</sup>۲) البقرة : ۱۷۹ · (۳) الإسراء : ۳۳ .
 (٤) البقرة : ۱۷۸ .

يعطيها ولاءه ، ويعادي جماعته الأصيلة ، فهذا أشبه بما يسمّى في عصرنا (خيانة الأمّة والوطن ) ، ولا يعاقب بذلك من ارتدّ في نفسه ولم يجاهر بردّته ، ويدع الآخرين إلى مسلكه ، فهذا حسابه على الله .

ولا بدّ أن يُستتاب المرتد ، ويُناقش بالحكمة ، وتُزال عنه الشبهة التي دعته إلى الردّة ، ويُرفق به ، ما لم تكن ردّته من النوع الغليظ المثير ، ولا سيما إذا استعان بأعداء الإسلام على أمّته (١) .

القتل مسألة كبيرة ، فلا يجوز للنّاس أن يُقدموا عليه إلاّ بمحكمة . . بقضاء ، يدافع فيه كلّ إنسان عن نفسه ، ثمّ يُقضى له أو عليه .

الإسلام حرّم سفك الدماء ، سواء دم المسلم أو دم غير المسلم إذا كان بينه وبين المسلمين عهد وميثاق فَديَةٌ مُسكَمةٌ المسلمين عهد وميثاق فَديَةٌ مُسكَمةٌ المسلمين عهد وميثاق فَديَةٌ مُسكَمةٌ إلى أَهله وتَحريرُ رَقَبَة مُّوْمنَة . . ﴾ (٢) ، وجاء في حديث البخاري عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليك قال : ﴿ مَن قتل مُعَاهدًا لم يَرَح رائحة الجنّة { أي لم يشمّ رائحتها } وإنّ ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما » (٣) .

هذا بالنسبة للإنسان المعاهد وليس بمسلم ، فكيف بالمسلم ؟!

حتى في الحروب المشروعة لم يجز الإسلام قتل من لا يقاتل ، مثل المرأة والطفل والشيخ الكبير ، بل كان الخلفاء الراشدون ينهون القادة العسكريّين أن يقتلوا الرهبان الذين فرّغوا أنفسهم للعبادة ، وقد روى ابن عمر أنّ النّبيّ عَلَيْكُم وجد في بعض المغازي امرأة مقتولة ، فأنكر رسول الله قتل النّساء والصبيان (٤) .

الإنسان يستحقّ الحياة، ولا يجوز أن يُعتدى عليه ولو كان طفلا، للطفل حقّ الحياة واحترام النفس كالكبير تماماً ، ولذلك يجب في هذا دية كاملة وفي هذا دية كاملة ، وفي هذا كفّارة وفي هذا كفّارة .

<sup>(</sup>١) أنظر البحث القيم الذي كتبه الأستاذ القرضاوي عن ( عقوبة المرتد ) في كتابه (ملامح المجتمع المسلم ) فصل ( العقيدة والإيمان ) نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة .

<sup>(</sup>٢) النساء : '٩٢ . وتتمَّتها : ﴿ فَنَمَن لَّمْ يَبْجِدْ فَصِيَّامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَّابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ ، وكَانَ اللهُ عَليمًا حَكيمًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) َ وروى َ نحوه النّسائيّ ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٦٦٧/٢ ، الحديث (١٤٥٢) .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ( اللؤلؤ والمرجان : ١١٣٨ ) .

بل لا يجوز الاعتداء على الجنين بالإجهاض والإسقاط ، وخاصّة إذا كان بعد مرور أربعة أشهر ، حيث تكون الجريمة فيه جريمة قتل كاملة .

إذا كان الإجهاض في الأربعين الأولى فهو أخف ، ولكنه جريمة ، وإذا كان بعد الأربعين الأولى فهو جريمة أكبر ، ولا يجوز اللجوء إليها في الأسابيع الأولى إلا لضرورة يقدّرها الأطباء الثقات المتخصّصون ، كخطر على صحّة المرأة أو نحو ذلك ، لأن حياة الأم مُقدّمة على حياة الجنين ، وصحّتها مُقدّمة على صحّته . .

بل لو نشأ هذا الجنين من حرام ، لم يجز لأمّه ولا غيرها الاعتداء على حياته ، كما رأينا ذلك في قصّة المرأة الغامديّة ، التي طلبت من الرسول أن يقيم عليها الحد ، لأنها حبلى من زنا ، فرفض ذلك حتى تضع ، وبعد الوضع حتى يفطم طفلها ! (١) إلى هذا الحدّ يحترم الإسلام النفس البشريّة .

بل لا يجيز الإسلام للإنسان أن يعتدي على حياة نفسه ، أنت ملك لله ، فمن أعطاك الحق أن تنتحر . . أن تقتل نفسك . . أن ترميها من شاهق . . أن تضرب نفسك بالرصاص ، كما يفعل أولئك الذين يقلدون الأفلام والتمثيليّات وغيرها .

الأصل أن يصبر المسلم على الشدائد ، المسلم صبور مصابر ، يرضى بما قسم الله له ، ويتوقّع أن يفرّج الله عنه الشدائد، ويعلم أنّ مع اليوم غدا ، وأن غداً لناظره قريب ، وأنّ دوام الحال من المحال ، وأنّ مع العسر يسرا ، وأنّ بعد الظلام فجرا ، ولهذا لا يُقدم المسلم على جريمة يقتل فيها نفسه .

وليس في الحياة ما يستحقّ أن يقتل الإنسان نفسه من أجله ، أمن أجل حبّ قد فشل ، أو من أجل تجارة قد كسدت ، أو من أجل أمل قد خاب ، يُقدم الإنسان على قتل نفسه يائسا من روح الله تعالى ؟! والله تعالى يقول : ﴿ . . إِنَّهُ لاَ يَيْأُسُ مِن رُوحِ الله إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٢) ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَة رَبِه إِلاَّ الضَّالُونَ ﴾ (٣) .

لهذا جاءت الأحاديث تشدّد في هذا الأمر ، وتنذر أبلغ الإنذار ، وتتوعّد أشدّ الوعيد ، يقول النبي علين الله المربّ ، « من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنّم يتردّى فيها خالدا فيها أبدا ، ومن تحسّى سُمًّا فقتل نفسه فسمّه في يده يتحسّاه في نار جهنّم

<sup>(</sup>١) أنظر قصتها في « صحيح مسلم » باب « حدّ الزنا » .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٨٧ (٣) الحجر : ٥٦ ...

خالدا مخلدًا فيها أبدا ، ومن قتل نفسه بحديدة ، فحديدته في يده يتوجّأ بها في نار جهنّم خالداً مخلدا فيها أبدا » (١) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « الذي يخنق نفسه يخنقها في النّار ، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النّار ، والذي يقتحم يقتحم في النّار » (٢) .

وجاء في الصحيح أنّ النبي عَلَيْكُم قال : « كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكّيناً فحز بها يده ، فما رقأ الدم حتى مات ، قال الله تعالى : بادرنى عبدي بنفسه ، حرّمت عليه الجنّة » (٣) .

والله تعالى يقول: ﴿ . . . وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسكُمْ ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحيمًا﴾(٤)

القتل حرام ، وسفك الدماء حرام ، بل من أكبر كبريات الحرام ، حتى قال من قال من الصحابة : لا توبة للقاتل ، قالوا لأنّ هناك حقوقاً ثلاثة :

حق الله تعالى: وهذا تنفع فيه التوبة .

وحق أولياء الدم: ( أهل المقتول وورثته ) ، وهؤلاء يمكن أن يسقطوه بالعفـــو أو بالخد الدية أو بالصلح .

وبقي حقّ المقتول نفسه: وقد جاء في الأحاديث: « يأتي المقتولُ متعلّقاً رأسُهُ بإحدى يديه ، مُتَلَبِّباً قَاتِلَه باليد الأخرى ، تَشْخُبُ أَوْداجُهُ دماً حتى يأتي به العرش ، فيقولُ الله عزّ وجلّ للقاتل : تَعِسْت ، فيقولُ الله عزّ وجلّ للقاتل : تَعِسْت ، وَيُذْهَبُ به إلى النّار » (٥) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذي بتقديم وتأخير ، والنسائي ، وروى أبو داود نحوه ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ۲/۲۲ ، الحديث ۱٤٥٣ ). وقوله « يتوجّأ بها » أي يضرب بها نفسه .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢٨/٢ ، الحديث ١٤٥٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب ( الأنبياء ) باب ( ماذكر عن بني إسرائيل ) ، من حديث
 جندب بن عبد الله رضي الله عنه . (٤) النساء : ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) من حديث أبن عباس فططي ، رواه الترمذي وحسنه ، والطبراني في الأوسط ، ورواته رواة الصحيح ، واللفظ له، والحديث كان جوابا من ابن عباس لمن سأله : يا أبا العباس ، هل للقاتل من توبة ؟ فقال ابن عباس كالمُعجَب من شأنه : ماذا تقول ؟ فأعاد عليه مسألته ، فقال : ماذا تقول ؟ مرتين أو ثلاثاً ، ثمّ ذكر له الحديث (المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب: ٢/٦٦٦ ، الحديث ١٤٤٩ ) .

وقال الآخرون : إذا تاب توبة نصوحاً ورضي عنه أولياء الدم ، فإنّ الله جدير أن يرضي عنه القاتل يوم القيامة ، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة ، وهذا هو الصحيح والراجح إن شاء الله .

هذا ما جاء به الإسلام - أيّها الإخوة - : لا تقتل ، ولا تشارك في القتل ولو بشطر كلمة .

بل جاء في الحديث: لا يشهد أحدكم قتيلاً ، لعلّه أن يكون مظلوما ، فتصيبه السخطة » رواه أحمد واللفظ له ، والطبرانيّ إلاّ أنّه قال: « فعسى أن يكون مظلوماً ، فتنزل السخطة عليهم ، فتصيبه معهم » (١) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « من جرد ظهر مسلم ( يعني : ليضربه ) بغير حقّ، لقي الله ، وهو عليه غضبان » (٢) وذلك ليعيش المسلم مصدر سلام للنّاس من حوله، فالمسلم الحق من سلم الناس من يده ولسانه .

لا تقتل ، ولا تؤذ أحداً ولا تشهد مشهد قتل أو ظلم .

هناك أناس جلاّدون لا يبالون بحرمات الحلق ، وحقوق الإنسان ، أناس طالما سفكوا الدماء ، وعذّبوا خلق الله .

لقد رأينا أناساً أمسكوا بأيديهم الكرابيج والسياط ، وأمسكوا بأيديهم أدوات التعذيب ، ومازالوا يعملون فيها طوال اللّيل ، في أجسام غضّة ، وظهور طالما انحنت لله تعالى راكعة ، وأعضاء لم تعرف إلاّ السجود لله ، حتى خرّوا قتلى من التعذيب ، رأينا هذا والله بأمّ أعيننا .

رأينا الذين قُتلوا ثمّ دُفنوا في جنح الليل ، ولم يعرف أحد أين ذهبوا ، وجاء أهلوهم ليزوروهم في السجون والمعتقلات ، فقيل لهم : أفرج عنهم !

ياويل هؤلاء الجلاّدين!! ألم يقرأوا آيات القرآن؟ ألم يقرأوا أحاديث محمدٌ

<sup>(</sup>۱) قال المنذري في الترغيب والترهيب : رواه – عن خرشة بن الحر– رضي الله عنه-أحمد والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح خلا ابن لهيعة ( المنتقى : ١٤٥٩ ) وقال الهيثمي : فيه ابن لهيعة ، وحديثه حسن ، وفيه ضعف ، وبقيّة رجالهما رجال الصحيح ( مجمع الزوائد : ٢/ ٢٨٤ ) و ( ٧/ ٣٠٠)

 <sup>(</sup>۲) قال المنذري : رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد جيّد - عن أبي أمامه - المنتقى (١٤٦٠) وكذا قال الهيثمي (٢/٣٥٣)

عَلَيْكُ ؟ ألم يعرفوا أنّ للنفس حرمتها ، وأنّه لا يجوز قتل هرّة بغير حق ، فإنّ امرأة دخلت النّار في هرّة حبستها (١) حتى ماتت ، فلا هي أطعمتها ، ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض (٢) .

نسأل الله عز وجل أن يهيىء لنا من أمرنا رشدا ، وأن يوفق المسلمين إلى حقن دمائهم ، بدل هذه الحروب التي تُسفك فيها الدماء لسبب ولغير سبب ، ولحق ولغير حق.

نسأل الله أن يعصم هذه الدماء ويحقنها ويصونها ، ويوفّق من المسلمين من يقوم على حقنها .

استغفروا ربَّكم إنَّه هو الغفور الرحيم ، وادعوه يستجب لكم .

\* \*

#### • الخطبة الثانية:

أمَّا بعد فيا أيُّها الإخوة :

كتبت إلي إحدى الأخوات - ولعلها من المصليّات في المسجد أو من المستمعات في البيوت - تقول : لماذا توجّه كلامك إلى الرجال دون النساء ، ولا تخصّنا نحن بحديث كالرجال ، وتطالبني أن أتحدث عن بر الأمّهات وعقوقهن ، لما ترى من كثرة العاقين من الأبناء والبنات .

وأحب أن أقول: إن هذه الخطب والأحاديث ليست موجّهة للرجال وحدهم ، إنها للرجال وللنساء جميعا ، إن الله تعالى حينما يقول: « يا أيّها الذين آمنوا » - وإن كانت الواو هنا للجماعة الذكور كما يقول النحويّون - فهذا خطاب للمؤمنين والمؤمنات جميعا .

<sup>(</sup>١) فكيف بمن يسجن ويعذّب ألوف المؤمنين ؟!

كلّ ما في القرآن وفي السّنّة من أوامر ونواهي وتوجيهات فهو للجنسين معاً ، ولذلك فالكلام للجميع .

إذا تحدثنا عن الشرك والبراءة من الشرك ، فالحديث يعمّ الرجال والنساء ، إذا قلنا: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسُرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا . . ﴾ (١) ، فهذا للرجال وللنساء .

كلّ الصفات هذه يشترك فيها الرجال والنساء ، إلاّ ما كان من خصوصيّات الرجال أو من خصوصيّات النساء .

فليفهم هذا جيدًا .

أمَّا حديث البّر والعقوق ، فهو حديث يحتاج إلى خطبة مستقلّة أو أكثر من خطبة، ولكنيّ أحبّ أن أقول شيئاً سريعا :

إِنَّ بِرِّ الوالدينِ فِي نظرِ الإسلامِ يأتي بعد توحيد الله تبارك وتعالى ، فالقرآن يقول: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا . . ﴾ (٢) ، ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا . . ﴾ (٣) ، ﴿ . . أَنِ اشْكُرُ لِى وَلُوالِدَيْكَ ، إِلَى المُصِيرُ ﴾ (٤) .

وجعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى ، وليس من الكبائر فقط بل من أكبر الكبائر (٥) ، والعاقّ لوالديه لا يشمّ رائحة الجنّة .

العقوق من أكبر المحرّمات في الإسلام ، وبخاصّة عقوق ( الأمّهات ) : « إنّ الله حرّم عليكم عقوق الأمّهات ، ووأد البنات . . » (٦) .

خص ( الأمّهات ) بالذكر ، مع أنّ عقوق الآباء - أيضاً - محرم ، ولكنّ الأبناء

النساء : ٣٦ .
 النساء : ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٢٣. (٤) لقمان: ١٤.

<sup>(</sup>٥) كما ثبت في حديث أبي بكرة الذي رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذي : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ثلاثاً . قلنا : بلى يا رسول الله . قال : « الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين » وكان متكثاً فجلس ، فقال : « ألا وقولُ الزور ، وشهادة الزور » فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢٨٠/٢ ، الحديث ١٤٩١ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري – وغيره – عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، وتتمتّه : « ومنعاً وهات، وكره لكسم قيـل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢/ ١٨٠ برقم ١٤٩٠ ) .

قد يجترئون على الأمّهات مالا يجترئون على الآباء ، ولأنّ حقّ ( الأمّ ) في البّر أكبر من حقّ الأب (١) ، ولهذا لمّا سئل النبيء اللّب الله عن أحق النّاس بحسن صحابَتي ؟ قال : « أمّك » قال : « أمّك » قال : « أمّك » قال : ثمّ من ؟ قال : « أمّك » قال : ثمّ من ؟ قال : « أبوك » (٢) .

وقال في حديث آخر : « إنّ الله تعالى يوصيكم بأمّهاتكم ، إنّ الله تعالى يوصيكم بأمّهاتكم ، إنّ الله تعالى يوصيكم بأمّهاتكم ، إنّ الله تعالى يوصيكم بآبائكم ، إنّ الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب » (٣) .

فحق الأم حق عظيم ، ومن هنا لمّا ذكر القرآن الإحسان بالوالدين : ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِحسانَ بِوَالدَيْهِ إِحْسَانًا ﴾ (٤) قال : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ، وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ قَلَا تُوسَالُهُ قَلَا مُلَى وَهُن وَفِصَالُهُ فِى عَامَين . ﴾ (٥) ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهُن وَفِصَالُهُ فِى عَامَين . ﴾ (٦) .

فالأمّ هي التي تعبت ، الأمّ هي التي سهرت ، الأمّ هي التي عانت من الحمل والطلق والوضع .

ولهذا روى البزّار: أنّ رجلاً كان يطوف بالكعبة وهو يحمل أمّه على كتفه ، فرآه النبي علين الله ، أأوفيت لها حقّها ؟ فقال علين الله ، ولا بزفرة واحدة » (٧) ، أي ولا بزفرة من زفرات الطلق وألم الوضع .

وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنَّ أمِّي بلغت من الكبر والوهن أنَّها

<sup>(</sup>١) ويقول الحافظ ابن حجر: قيل خصّ الأمّهات بالذكر، لأنّ العقوق إليهنّ أسرع من الآباء لضعف النساء، ولينبّه على أنّ برّ الأمّ مقدّم على برّ الأب في التلطّف والحنوّ ونحو ذلك (فتح الباري، كتاب الاستقراض: ٥٣/٥) ط. دار الريان بالقاهرة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( رياض الصالحين للنووي : باب برّ الوالدين وصلة الرحم ) ، و « صَحَابَتي » بمعنى : صُحُبَتي .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الأدب ، وابن ماجه ، والطّبراني في الكبير ، والحاكم ، عن المقدام رضي الله عنه ، ورمز له السيوطي بالحسن ، وذكره في صحيح الجامع الصغير (١٩٢٤) .

<sup>(</sup>٤) ، (٥) الأحقاف : ١٥ . (٦) لقمان : ١٤ .

<sup>(</sup>٧) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الإسراء (٣/ ٣٥) ط . الحلبي ، من رواية الحافظ البزّار في مسنده عن بريدة ، وفي سنده الحسن بن أبي جعفر ضعيف ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ١٣٧) .

صارت لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطيّة ، هل أديّت حقّها ؟ قال : لا ، إنّها كانت تفعل بك ذلك وأنت صغير وتتمنّى لك عمراً طويلا ، أمّا أنت فتفعل بها ذلك اليوم وأنت تنتظر موتها غداً أو بعد غد .

روى معاوية بن جاهمة أنّ أباه جاهمة جاء إلى النبي عَلَيْكُم ، فقال : يا رسول الله أردت أن أغزو ، وقد جئت أستشيرك ، فقال : « هل لك من أمّ ؟ » قال : نعم ، قال : « فالزمها ، فإنّ الجنّة عنذ رجلها » (١) .

وعن أنس رضي الله عنه قال : أتى رجل رسول الله عَلَيْكُم ، فقال : إنّي أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه ، قال : « هل بقي من والديك أحد ؟ » قال : أمى ، قال : « قابل الله في برّها ، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد » (٢) .

الأمّ هي التي توصلك إلى الجنّة إن رضيت ، أو توصلك إلى النّار إن سخطت .

جاء في حديث الترمذي بسند ضعيف عن عليّ رضي الله عنه: « إذا فعلت أمّتي خمس عشرة خصلة حلّ بها البلاء { من هذه الخمسة عشر } : . . . وأطاع الرجل روجته ، وعقّ أمّه ، وبرّ صديقه ، وجفا أباه . . . » (٣) .

#### أنظروا :

« وأطاع الرجل زوجته وعق أمّه » : الأمّ التي تعبت فيه وعانت من أجله ، ولعلّها ترمّلت أو تأيّمت عليه ، وحرمت نفسها حياة طويلة ، ومع هذا يأتي هذا الإنسان ليؤثر عليها زوجته ، ليس معنى هذا أن يسيء الإنسان معاملة زوجته ، لا ،

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ، واللفظ له ، وابن ماجه ، والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢/ ٦٧٦ برقم ١٤٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رَواهُ أَبُو يَعْلَى ، والطبراني في الصغير والأوسط ، وإسنادهما جيّد ، وقال الهيثمي : رجالهما رجال الصحيح ، غير ميمون بن نجيح ، وقد وثقّه ابن حبان (١٣٨/٨) ، وانظر تعليق الشيخ عليه في كتابه المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢/ ٦٧٥ – ٦٧٦ برقم ١٤٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ونصة كاملاً: « إذا فعلت أمتي خمسة عشرة خصلة حلّ بها البلاء : إذا كان المغنم دولا ، والأمانة مغنما ، والزكاة مغرما ، وأطاع الرجل روجته ، وعق أمّه ، وبرّ صديقه ، وجفا أباه ، وارتفعت الأصوات في المساجد ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، وأكرم الرجل مخافة شرّه ، وشربت الخمور ، ولبس الحرير ، واتخذت القينات والمعازف ، ولعن آخر هذه الأمّة أوّلها ، فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء أو خسفًا أو مسخاً » ( الجامع الصغير : ٢/٢١) وانظر شرحه (فيض القدير : ٢/١١) ورقع ٤٧٤) .

ولكن لا يجوز أن يسمع وساوس زوجته - وبعض الزوجات موسوسات لا يحببن الأمّهات - ويطيعها ويعقّ أمّه .

« وبرّ صديقه وجفا أباه » : تراه حلو المعاشرة ، حسن الخلق ، ليّن الطباع مع أصدقائه ، غليظاً جلفاً جافياً مع أبيه .

بهذا ينزل البلاء بالأمَّة ، فاتقوا الله أيَّها الناس في آبائكم وأمَّهاتكم .

إيَّاكُ أَن تَجعل بينك وبين الجنَّة حجاباً إذا أسخطت أمَّك أو أباك .

أرض والديك مهما كانا ، حتى لو كانا مشركين : ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿ وَلو جاهداك على الشرك وحاولا أن يخرجاك من الإسلام إلى الكفر وجاهدا من أَجل ذلك ﴾ فَلاَ تُطعْهُمَا ، وَصَاحِبْهُمَا في الدُّنْيَا مَعْرُوقًا ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إلى مَ ثُمَّ إلى مَرْجَعُكُمْ فَأَنْبَنَّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

أيّ دين يحث على البرّ إلى هذا الحدّ ؟!

واحذر أن يسلّط الله عليك أبناءك ، فبرّ الوالدين سلف : « برّوا آباءكم تبرّكم أبناؤكم » (٢) .

نسأل الله عزّ وجلّ أن يفقهنا في ديننا ، وأن يهيّيء لنا من أمرنا رشدا .

اللَّهمَّ اغفر لنا ما مضى ، وأصلح لنا ما بقي .

اللّهم اجعل يومنا خيراً من أمسنا ، واجعل غدنا خيراً من يومنا ، ووفّقنا لما تحبّ وترضى .

اللّهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى ، وقلوبهم على التقى ، ونفوسهم على المحبّة فيك ، وعزائمهم على عمل الخير وخير العمل .

اللّهم الله بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، ووفّقهم إلى حقن دمائهم، وجنّدهم جميعاً للجهاد في سبيل دينك، وابتغاء مرضاتك.

﴿ . . رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلاِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلُ في قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُّوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) لقمان : ١٥ .

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني بإسناد حسن ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وتتمَّته : « وعفَّوا تعفُّ نساؤكم » ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ۲۷۷/۲ ، الحديث ۱٤۸٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الحشر : ١٠ .

﴿ . . رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فَى أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين ﴾ (١) .

وصل اللهم على نبيّك وعبدك ورسولك محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين : ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَـا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْـلِيمًا ﴾ (٢).

وأقم الصلاة .

\* \* \*

(١) آل عمران : ١٤٧ . (٢) الأحزاب : ٥٦ .

## صفات عباد الرحمن ۸ – اجتناب الزنا

### • الخطبة الأولى:

أمَّا بعد فيا أيَّها الإخوة المسلمون :

لا زلنا نعيش في رحاب القرآن ، ومع عباد الرحمن ، الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه .

تحدّثنا عن ( عباد الرحمن ) وأخلاقهم وأوصافهم ، في ليلهم ونهارهم ، مع أنفسهم ومع ربهم ومع النّاس ·

تحدّثنا عن صفاتهم إذا مشوا على الأرض هونا ، تحدّثنا عن معاملتهم مع من جهل عليهم ، تحدّثنا عن أخلاقهم في مالهم إذا أنفقوا ، ثمّ تحدّثنا عنهم في صفاتهم الأخرى ، حينما حرّروا أنفسهم من كلّ ما يُسخط الله تبارك وتعالى ، حينما ساروا على منهج مستقيم يخالفون به مناهج الكفر والنفاق ، فليسوا عن يشرك بالله شيئًا ، ولا ممن يستهين بحياة البشر .

واليوم نتحدّث عن صفة أخرى داخلة في المنهيّات ، وهي اجتناب الزنا ، فعباد الرحمن ﴿ · · لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهًا آخرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلهًا آخرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَوْنَكُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ اللهُ الْعَذَابُ يَوْمَ اللهَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ القَيَامَة وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا \* إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً · · · • (١) . أيها الإخوة :

حافظ الإسلام على الدين والعقيدة ، فحرّم الشرك أكبره وأصغره ، جليّه وخفيّه ، وحافظ الإسلام على النفس ، فحرّم القتل وكلّ ما يؤذي النفس .

وحافظ الإسلام على العرض وعلى النّسب ، فحرّم الزنا ، وكان من صفات عباد الرحمن : أنهم لا يزنون ، لا يتورّطون في هذه الكبيرة التي نهى الله تعالى عنها

<sup>(</sup>۱) الفرقان : ۸۸ – ۷۰

حينما قال : ﴿ وَلاَ تَقُرُبُوا الزِّنْيَ ﴾ [ أي لا تزنوا ولا تفعلسوا ما يؤدي إلى الزنا } ، ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ (١) .

ومن هنا نهى الإسلام عن الزنا ، ونهى عسن كلّ ذريعة توصل إليه أو تقرّب منه ، فحرّم الخلوة بالمرأة الأجنبية ، وحرّم النظرة بشهوة ، وحرّم التبرّج بالزينة ، وحرّم من الوسائل كلّ ما يغري النّاس بالفاحشة ، ما ظهر منها وما بطن ، وعمل على تطهير البيئة الإسلامية من أسباب الإغراء والفساد ، حتى يحصّن الفتى المسلم والفتاة المسلمة ، فليس من الإسلام أن تترك البيئة تغرى بالإثم وتغري بالفاحشة ، وتضع الشاب – أو الشابة – في اللهب ، ثمّ تقول له : لا تحترق .

جاء الإسلام ينهى عن كلّ ما يؤدى إلى الزنا ، فبدأ بتربية الفرد على أن يعف نفسه ١٠٠ أن يحصن فرجه ١٠٠ أن يغض بصره ، سواء كان رجلاً أو امرأة ، يقول الله تعالى : ﴿ قُلْ لَلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِن أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ، يقول الله تعالى : ﴿ قُلْ لَلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ \* وَقُلَ لَلْمُؤْمِنَات يَغْضُضْنَ مِنْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ ، إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بَمَا يَصْنَعُونَ \* وَقُلَ لَلْمُؤْمِنَات يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَلْيَضْرِبْنَ بَخُمُوهَنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَ ٠٠ ﴾ (٢) إلى آخر الآية الكريمة ،

أُمر الإسلام المَسَلم أن يستعفّ حتى يجد القدرة عملى الزواج الحملال: ﴿ وَلْيَسْتَعْفُ اللّٰهُ مِن فَصْلِهِ ٠٠ ﴾ (٣) ومن يستعفّ يعَفّه الله مَ ومن يتصبّر يصبّره الله ٠٠ ومن من يتصبّر أيصبّر الله ٠٠ الله ٠٠ الله ١٠٠ اله ١٠٠ اله ١٠٠ الله ١٠٠ اله ١٠٠ الله ١١٠ اله ١٠٠ اله ١٠٠ اله ١٠٠ اله ١٠٠ الله ١٠٠ الله ١٠٠ اله ١٠ اله ١٠٠ اله ١٠٠ اله ١٠٠ اله ١٠٠ اله ١

وأمر الإسلام أن تطهر البيئة من كل ما يغري بالفواحش ، فلا يجوز أن تظهر في المجتمع المسلم صورة عارية أو شبه عارية ، أو أغنية ماجنة ، أو أدب مكشوف ، أو قصة داعرة ، أو تمثيلية فاجرة ، أو شيىء من هذا الذي نراه في مجتمعاتنا اليوم .

لا يجوز أن يظهر في الشارع المسلم لحم رخيص يعرض في الأسواق ، ويُغري الشباب بالإثم ، لا يجوز أن يكون هذا في مجتمع مسلم .

حرّم الإسلام الزنا واعتبره من كبائر الإثم ، حرّمه لماذا ؟ حرّمه الله تعالى لمصلحة النّاس ، ليس لله حاجة في أن يحلّل أو يحرّم ، إنّ الله لا تنفعه طاعتنا ولا تضرّه معصيتنا ، وإنّما يحلّل الطيب ويحرّم الخبيث ، يبيح النافع ويحرّم الضار ،

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٣٠ (٢) النّور: ٣٠ ، ٣١ (٣) النور: ٣٣٠

يحلّ لهم الطيّبات ويحرّم عليهم الخبائث ، فإذا حرّم الزنا فإنّما هو لحماية الإنسان · · لتزكية الإنسان · · للسمو بالإنسان · إنّه يريد أن يحمى إيمان المؤمن ، فلا يكون عبداً إلاّ لله تبارك وتعالى ، لا عبداً للغريزة ، ولا عبداً للشهوة ، ولا عبداً لامرأة ، ولا عبداً لشيىء ، إلاّ أن يكون عبداً لله تبارك وتعالى ·

حرّم الإسلام الزنا ليبقى المؤمن خالصاً لله ، لا لشيىء آخر ، ومن هنا جاء الحديث عن النبى على السيىء الموسي حين يزني وهو الحديث عن النبى على السيال في الصحيحين : « لا يزني الزانسي حين يزني وهو مؤمن · · » (١) ، لأنه في حالة الزنا يُنزع منه الإيمان ، فالإيمان سربال يسربله الله من يشاء (٢) ، فحينما يزني ينخلع عنه هذا السربال ، ويكون عليه كالظلة - كما جاء في الحديث (٣) - فإذا قلع وتاب رجع إليه سربال الإيمان ·

إنّه يريد أن يحمي المؤمن ، ويريد أن يحمي أخلاقه ، لا يريد أن يكون المؤمن كالحيوان يفعل ما يشتهي ، بل يفعل ما ينبغى ، إنّما سمّى ( العقل ) عقلاً ، لأنّه يعقل الإنسان ويقيّده – كالعقال أو القيد – فيجعله يُفكّر قبل أن يُقدم على الأمر ·

أمّا الذين يفعلون ما تحلو لهم أنفسهم ، وما تزيّن لهم شهواتهم ، وما توسوس لهم شياطينهم ، دون أيّ رادع أو زاجر ، فقد انخلعوا من الإنسانيّة إلى الحيوانيّة .

الحيوان الهابط هو الذي يفعل ما يشتهي ، أمَّا الإنسان العاقل فهو الذي يفعل

ن (١) رواه البخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترملى ، والنساتى ، من حديث أبى هريرة وظيفى ، وتتمته : « ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » وزاد مسلم في رواية ، وأبو داود : « ولكن التوبة معروضة بعد » وفى رواية النسائى : « فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ، فإن تاب تاب الله عليه » ، قال الشيخ القرضاوى معلقاً على الحديث : نفي الإيمان هنا يعنى نفى الكمال لا نفي الأصل ، وذلك لتتفق النصوص بعضها مع بعض ، ولتتفق مع الواقع أيضاً ، فالإيمان لا يزول بالكلية بمجرد الوقوع في المعصية ، واللغة تتسع لهذا التأويل بغير تكلف ، أنظر : ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٢٥١ برقم ( ١٣٩٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) أي : قميص يُلبسه الله من يشاء ٠

<sup>. (</sup>٣) الذي أخرجه أبو داود ، والحاكم بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح ، عن أبي هريرة وطلحه ، ونص : « إذا زنى أحدكم خرج منه الإيمان وكان عليه . كالظلّة ، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان » · أنظر : ( شرح السنّة للبغوي : ١ / ٩٠ ) ·

ما ينبغي ، ومن هنا يريد الإسلام للمسلم أن يرتقي بإنسانيته ، فلا يكون كالحيوان الذي تسيّره الغريزة ·

لقد انتهت الغريزة بأقوام من الناس إلى أن أصبحوا يتسافدون في الطرقات ، كما تتسافد الحمير والبهائم ، لا يتورّعون عن شيىء ، ولا يخجلون من شيىء .

وأصبحت هذه المناظر تُباح في صحف ومجلات ، وتعرض في أفلام ومسلسلات في بلاد شتّى ، وهناك من الناس – للأسف – من يُدخل هذه الأفلام وهذه المجلات – اختلاساً وسرقة – إلى مجتمعات المسلمين ·

أصبحت التجارة بالجنس تجارة رابحة في كثير من البلدان ، تُباع بالملايين وعشرات الملايين ، وأكثر ما تُصدّر تُصدّر إلى ما يسمّونه ( البلاد النامية ) لإفسادها وتدميرها ، وإفساد شبابها ورجالها وبناتها ·

هناك أفلام وصور ومجلات مُحَرمة في ديارها وعلى أهلها ، ولكنّها تُصدّر من أوربّا وغيرها إلى بلاد شتّى ، وأثبتت الإحصاءات أنّهم يكسبون من ورائها عشرات الملايين ، ومثات الملايين .

الإسلام يريد أن يحمي إيمان المسلم ، ويحمي أخلاقه ، ويريد أن يحمي صحّته أيضاً ، فإنّ هذه الغريزة إذا أطلق لها العنان ، أصبح الإنسان لا يتورَّع عن شيىء ، إنّه يغدو ويروح حيث شاء ، يتنقّل كما يحلو له ، فكلّ يوم مع امرأة أو مع فتاة ، والفتاة كلّ يوم مع شاب أو مع رجل .

وهكذا تُوجد الأمراض التناسليّة ، وتتعرّض الصّحة للخطر ، وتنتقل العدوى كما تنتقل النّار في الهشيم ·

وقد ظن مؤلاء النّاس يوما أنهم استطاعوا أن يقاوموا الأمراض الجنسيّة كالزهرى (١) ، والسيلان (٢) ، وغيرهما من الأمراض القديمة ، فجاءت لهم أمراض

<sup>(</sup>١) هذا المرض تُسبّبه جرثومة تقوم بخرق الجلد في منطقة ضعيفة ، وتنتقل من مريض إلى آخر أثناء الاتصال الجنسي المحرم ، ثمّ تظهر أولى علامات المرض على شكل قرحة ، ويصبح المرض في تلك الحالة معد جداً ، وتستمرّ مدّة العدوى لتصل أحياناً إلى خمس سنوات .

<sup>(</sup>٢) وهو من أكثر الأمراض المعدية انتشارا ، ويُعدّ من أهم الأسباب التي تؤدى إلى العقم ، ونسبة كبيرة من النساء المصابات به لا تظهر عليهن علامات هذا المرض ، في حين أنهن معديات جداً لكل من يتصل بهن جنسيًّا ، أمّا أعراضه عند الرجل فتبدأ بألم في الإحليل ، يتبعه سائل صديدي أصفر يبدأ بالتقاطر من فتحة القضيب ، ويشعر المريض بضيق وحرقان عند التبول .

حدیثة ما کان لهم بها من علم ، وما توقعوا أن یحدث مثلها ، فوقفوا أمامها حیاری عاجزین ·

مرض ( الهربيس ) : مرض انتشر في أوربا وأمريكا ، حتى أعلنت بعض المجلات المتخصّصة التي تُعنى بمثل هذه الأمور : أنّ خمسة وعشرين مليوناً في أمريكا وأوربا مصابون بهذا المرض ، الذى يُفقد الجسم المناعة ، فلا يعود يقاوم مرضا ، فقد وضع الله في الأجسام من التحصينات ما يمنعها من غزو الأمراض الخبيثة والمعدية ، وضع الله ( عساكر ) في داخل الجسم البشري تحمى الإنسان من الغزو الخارجي .

هذا المرض يُفقد الجسم هذه المناعة وهذه الحصانة ، فلا يقدر على مقاومة مرض من الأمراض ، وإذا أصيب بأى شيىء سقط ، هذا المرض يجعل الإنسان يفكر في الانتحار ، ويرغب في التخلّص من البقاء (١) ، هذا المرض له مظاهر وأعراض شتى (٢) ، يشعر صاحبه بحالة مثل حالات البَرص ·

وهناك – كما ذكر العلماء – ثمانية وعشرون نوعاً من أنواع الأمراض الجنسيّة والتناسليّة ، آخرها وأخطرها المرض الذي يسمّونه ( الإيدر ) (٣) ، وهو يصيب

<sup>(</sup>١) أو يتمنّى أن ينتقل مرضه إلى أكبر عدد من الناس نتيجة الحقد والقلق والهلع ·

<sup>(</sup>٢) تبدأ أعراضه عند الرجال بالشعور بالحكة ، فتتهيّج المنطقة ، ثمّ تظهر البثور والتقرحات على القضيب ، وعلى منطقة الشرج عند الذين يُفعل بهم الفاحشة ، ثمّ تكبر البثور ويزداد ألمها وتتآكل فتلتهب ، وربما يمتد الإلتهاب إلى الفخذ والعانة ، فتتضحم الغدد الليمفاوية وتصبح مؤلمة جداً ، أمّا عند المرأة فيأخذ هذا المرض أشكالاً خطيرة ، حيث يتهيج الفرج والمنطقة المحيطة به ، كما يلتهب عنق الرحم التهابًا شديداً ، ويسبب الما حادًا .

<sup>(</sup>٣) ممّا يذكر للشيخ القرضاوى: أنّه نبّه على خطورة هذا المرض منذ بداية ظهوره ، وقبل انتشار الحديث عنه ، و ( الإيدز ) حروف للكلمات تدلّ على مرض هو : ( نقص المناعة الطبيعية والمكتسبة لدى الإنسان ) ، والأسباب الرئيسية لانتقال فيروس هذا المرض هي : الشذوذ الجنسى ، والزنا ، والمخدرات عن طريق استعمال حقن المصابين ، أمّا أعراضه فكثيرة منها : إنهاك شديد يستمرّ عدة أسابيع دونما سبب معروف ، تضخّم في الغدد الليمفاويّة ، نقص شديد في الوزن ، ارتفاع في درجة الحرارة ، سعال جاف ، صعوبة في التنفس ، التهابات في الفم والحلق ، إسهالات شديدة ومزمنة ، ظهسور الإنتانات الانتهاريّة التي تكون السبب المباشر للموت ، وليس كل من أصبب بفيروس ( الإيدز ) تظهر عليه أعراض المرض ، وإن أصبح معديا لغيره ، بل نسبة الذين تظهر عليهم أعراضه قليلة جداً إذا ما قُورنت بالذين لا تظهر عليهم ، وهنا يكمن الخطر .

الزناة والزانيات ، كما يصيب الذين يُصابون بالشنوذ الجنسي من الرّجال أو النّساء .

هذه الأمراض الخطيرة سلّطها الله على النّاس ، جزاء خروجهم عن الفطرة التي فطر الناس عليها ، وجاءت بها النبوّات والرسالات جميعا ، هذه الفطرة : أن يختص الرجل بامرأة عن طريق الزواج ، ليكوّنا الأسرة التي هي نواة المجتمع .

عاقبهم الله بهذه الأمراض ، وهذا ما حذّر منه النبي عَلَيْكُم حينما قال في حديث ابن عمر : « يا معشر المهاجرين ، خمس خصال إذا ابتليتم بهن ، وأعوذ بالله أن تدركوهن ( وكانت أولى هذه الخصال ) : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون ، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا . . » (١) .

أنظروا : كأنّ النبي عَلَيْكُم ينظر من وراء الغيب إلى هذا العصر الذي نعيش فيه ، ويخبر بما وقع ·

" لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها " : الفاحشة موجودة من قديم الدهر ، وليس الخطر في وجودها ، إنّما الخطر في انتشارها · · إنّما الخطر في ظهورها علانية ، ولا يُنكر المُنكر ، كما نرى ذلك في البلاد الغربية ، وكما نرى بعض شرره يتطاير إلى بعض البلاد الإسلامية ، والناس سكوت عافلون · « إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا " : والعجيب أنّ الغربيين يسمون ( الإيدر ) الطاعون الأبيض ، فهو من الأوجاع الحديثة · · لم تكن الأجيال السابقة تعرف هذه الأمراض ، ورغم تقدم الطب وتقدم العلم وتقدم التكنولوجيا ، لم يستطيعوا أن يجدوا لهذه الأمراض دواء ·

الإسلام حينما حرّم الزنا حرّمه لمصلحة الإنسان الفرد ، وحرّمه لمصلحة الأسرة · · لتتكون الأسرة · · لتوجد هذه الخليّة · · ليوجد هذا الأساس لبناء

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه – وهذا لفظه – والبزار والبيهقي بنحوه ، ورواه الحاكم وصحح إسناده ، ووافقه الذهبى ، أنظر ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : الحديثان ٣٩٩ ، ١٤٣٣ ) .

المجتمع ، لينسد الطريق أمام الإنسان فلا يجد تفريغاً لشهوته إلا في الطريق الحلال .

لم يكن الإسلام ضدّ الغريزة الجنسيّة ، ليست نظرة الإسلام كنظرة بعض الأديان الأخرى التي تعتبر الغريزة الجنسيّة في ذاتها نجساً ، أو رجساً من عمل الشيطان ·

الغريزة ركبّها الله في الإنسان لحكمة ، لتكون سوطاً يسوق النّوع البشري إلى طلب النّسل · · إلى الزواج ، لتعمر الأرض ، ويستمرّ بقاء هذا النوع إلى ما شاء الله تبارك وتعالى ·

لكل غريزة من الغرائز التي جُبل عليها الإنسان حكمة ، وهذه الغريزة النوعية أو الجنسية – أي التي من وراثها بقاء النّوع والجنس – لم يقف الإسلام ضدّها على طول الخط ، لا ، ولم ير إطلاق العنان لها على طول الخط ، كما ترى المذاهب الإباحيّة وفلسفات هذا العصر الماديّة والحسيّة ،

وإنّما يرى الإسلام أن توضع هذه الغريزة حيث أراد الله تعالى وحيث أمر الله ، وأن يبحث الإنسان عن طريق الحلال بالزواج ، لتنشأ الأسرة المسلمة التي تتكوّن في ظلالها عواطف المحبّة والأخوّة والإيثار والتعاون ، ومنها ينشأ المجتمع الصالح .

ومن هنا حرّم الإسلام الزنا وأباح الزواج ، حرّم السّفاح وشرع النكاح ، حتى أنّ بعض علماء المسلمين يعتبرون الزواج فريضة على القادر : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ، فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج · · » (١) وهذا أمر من رسول الله عليا الله عليا منكم والله تعالى يقول : ﴿ وَأَنكِحُوا الأَيّامِي منكم والصّالحين مِن عَبَادِكُم وَإَمَائِكُم ، إِنَ يكُونُوا فُقَرَاء يُغنِهِمُ اللّهُ مِن فَضْلِه · · ﴾ (٢).

حُمى الْإِسلَام الْأُسُرة ، وحمى الأنساب أن تختلط ، فَإِنَّه إذا أبيح الزنا لا يعرف المرء : أحملت زوجته منه أم حملت من غيره ؟ أهـــذا الذي يَربّيه ابنه أم ابن

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ، ومسلم ، واللفظ لهما ،وأبو داود ، والترمذى ، والنسائي ، من حديث ابن مسعود رلطت ، وتتمته : « ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنّه له وجاء » والباءة ما يلزمه من القدرة على مؤن الزواج ونفقاته ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ۲ / ٥٤٩ – ٥٥٠ برقم ١٠٩٥ ) . (۲) النّور : ٣٢ ·

رجل آخر ؟ وبذلك يقع الشك ، وتُفقد الثقة من الناس ، ولهذا قال النبي عَلَيْكُم : « لا تزال أمتى بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا ، فإذا فشا فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب " (١) ، إذا فشا أبناء الحرام هنالك تختلط الأنساب ، وفي هذا دلالة على أنَّ الأمَّة قد تفكَّكت عراها ، وتمزَّقت روابطها ، وانتشرت الخيانة الزوجيَّة .

الإسلام حرّم الزنا حماية للفرد ، وحماية للأسرة ، وحماية للمجتمع كله ، حتى يكون مجتمع طهارة ونقاء ، لا تشغله الشهوات عن الواجبات ، ولا يركض وراء الغرائز ، وإنّما يتبع نداء العقول ، إنّه مجتمع إنساني وليس بمجتمع حيواني ، كتلك المجتمعات التي يظنُّون أنَّها راقية ، وهي اليوم تشكو ممَّا أصابها ، الجمعيات الطبيّة تصرخ وتنادي : انقذوا المجتمع ٠٠ انقــذوا الصّحّة ٠٠ انقــذوا الأخلاق من الانهيار ، بعد أن أبيحت الشهوات وعبّ النّاس منها ما شاؤوا .

كان بعض النَّاس في بعض الأوقات يقولون : ما هذا التعقيد ؟ ما هذه القيود ؟ اتركوا للناس الحريّة ، افتحوا النوافذ ، دعوا الرجل يستمتع بالمرأة ، ودعوا المرأة تستمتع بالرجل ، حلُّوا العقد ، ما هذا الكبت ؟ وما هذه القيود والعراقيل ؟ إنَّكم لو فعلتم ذلك انحلَّت العقدة ، ولم يعد هناك كبتٌّ ولم تعد هناك شكوى !! .

فهل هذا صحيح ؟

إنَّهم فعلوا ذلك ، إنَّهم تركوا الحبل على غاربه للفتي والفتاة ، تختار رفيقها ويختار رفيقته ، لم يعودوا يحرّمون شيئًا ، فهل حلّوا العُقدة؟هل عولجت المشكلة ؟ أم ازدادت تعقيداً ؟ .

أجل ، ازدادت - والله - تعقيداً ·

لم تحلّ المشكلة ، كم من فتى عندهم يبحث عن فتاة فلا يجد ، لأنّ الفتاة تبحث عن الأجمل أو الأقوى أو الأغنى أو الأهم ، ولكنّ الأضعف قوة ، أو الأدنى منزلة ، أو الأفقر مالاً ، أو الأقلّ وسامة ، لا يجد من ترضى به ، فماذا يصنع ؟ .

إنّه يعيش في كبت وقلق وحيرة وأسى ، قد يؤدّي به إلى الانتحار .

والفتاة غير الجميلة وغير الشَّابَّة لا تجد من يرضى بها ، فماذا تفعل ؟ والفتاة

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وإسناده حسن ، من حديث ميمونة ﴿ الله على والطبراني بنحوه ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٦٥٨ ، الحديث ١٤٢١ ) .

الجميلة الوسيمة يتهافت عليها الشباب ، ويقاتل بعضهم ، حتى إنّهم ليخطفونها وقد يقتلونها إذا لم يظفر أحدهم بها!

لم يحلّ القوم المشكلة ، إنّهم كلّما ازدادوا شُرباً ازدادوا عطشاً ، إنّها مصيبة لا تحلّ إلاّ بالحلّ الإّلهى ٠٠ إلاّ بالزواج ٠٠ إلاّ بالأسرة ، هذا هو حلّ الإسلام : النكاح لا السّفاح ٠

البلاد التي فيها حريّة الحبّ ، أو الحريّة الجنسيّة – كالسويد والنرويج وغيرها – هي أكبر البلاد نسبةً في الانتحار ، ومعظم أسباب الانتحار من هذه النواحي ·

بلاد بلغت القّمة في الناحية المادّيّة والضمانات الاجتماعيّة ، للطفل – هناك – منذ أن يُولد إلى أن يموت ضمانات : للأمومة ، والولادة ، والشيخوخة ، والمرض ، والحوادث ، وغير ذلك ، فلماذا ينتحرون ؟!

إنّهم فقدوا الإيمان ، وفقدوا الأخلاق ، فلم يركنوا إلى ركن ركين ، ولا إلى حصن حصين ، فلأدنى شيىء يتهاوون وينتحرون .

الإسلام حفظ المجتمع من هذا ، جاء عن ابن عباس أنّ النبي عليَّ قال : « إذا ظهر الزنا والرّبا في قرية فقد أحلّوا بأنفسهم عذاب الله » (١) .

« الزنا » : إشارة إلى فساد الحياة الخلقيّة ·

و « الربا » : إشارة إلى فساد الحياة الاقتصاديّة ·

من هنا ينبغي أن يتبع النّاس منهج الله في حياتهم الخلقية ، وحياتهم الاجتماعية ، وحياتهم الاجتماعية ، وحياتهم السياسية ، فليس هناك أعدل من منهج الله ﴿ · · وَمَنْ أَحْسَنُ مِن اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (٢) .

لا يجوز لنا نحن المُسلمينَ أن ندع دينناً ، ونسير وراء الغربيّين ، شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، فإذا خرجت ( مُودة ) من ( المُودات ) اتبعناها بلا عقل ، كما قال النبى عَلَيْظِيْنِ : « ٠٠ حتى لو دخلوا جحر ضبّ تبعتموهم ٠٠ » (٣) ، على ما في ،

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم ، وقال : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ۲ / ۵۳۵ برقم ۱۰٦۱ ) · (۲) المائدة : ۵۰ ·

<sup>(</sup>٣) ونصّه كاملاً: أو لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ، قلنا يا رسول الله : اليهود والنّصارى ؟ قال : فمن ؟! » متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدرى والله ( شرح السّنّة للبغوي بتحقيق الشاويش والأرناؤوط : ١٤ / ٣٩٢ ، الحديث ٢٩٦ ) .

جحر الضبّ من السوء وكراهية الرائحة والضيق والظلمة والالتواء ، لو دخلوا جحر ضبّ لصار جحر الضبّ ( مُودة ) يتبعها النّاس ·

يا أيّها الإنسان المسلم:

احفظ فرجك ، وغض بصرك ، ولا تتبع خطوات الشياطين من الإنس \* أو الجن .

إنّ النّبيّ عَلِيّا اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْهِ ( اللّه عَلَيْه ( اللّه ) والفم ، فلا عِنكُم بحرام ، ولا يأكل حراما ) وما بين رجليه ( الفرج ) تضمّنت له بالجنة » (١) .

ويقول: « اضمنوا لي ستًا من أنفسكم أضمن لكم الجنّة: اصدقوا إذا حدّثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدّوا الأمانة إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضّوا أبصاركم، وكفّوا أيديكم » (٢) وهذا للمسلمين عامّة، الرجال والنّساء، فالمرأة كالرجل.

الزنا حرام على الرجالُ وعلى النّساء جمـيعاً ، يقـول عليه الصلاة والسلام : « إذا صلّت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحفظت فرجها ، وأطاعت زوجها ، قيل لها : ادخلي الجنّة من أيّ أبواب الجنّة شئت » (٣) .

جاء الإسلام يطهّر المجتمع من الفاحشة ما ظهر منها وما بطن ·

كانت الجاهليّة تبيح الزنا ، ولا تضع معوّقات في طريقه : الزنا العلني : كانت هناك بغايا ينصبن الرايات على أبوابهن ، والزنا السّري : اتخاذ الأخدان ، فحرم الإسلام هذا وذاك ، وربّى الإنسان المسلم على أن يبحث عن الحلال ، فإن عجز عنه أعف نفسه ، ونظر إلى ظلّ العرش ، حيث هناك سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری واللفظ له ، والترمذی ، وغیرهما ، من حدیث سهل بن سعد فطی (۱) در المنتقی من کتاب الترغیب والترهیب : ۲ / ۲۶۱ برقم ۱۶۳۱ ) ۰

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم وصححه ، وقال الذهبى في اختصاره للبيهقى : إسناده صالح ، وقال العلائي في أماليه : سنده جيّد ، وحسّنه الألباني في صحيح الجامع الصحيح ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٥٤٧ ، الحديث ( ١٠٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ، والطبراني ، من حديث عبد الرحمن بن عوف ، ورواة أحمد رواة الصحيح خلا ابن لهيعة كما قال المنذري ، وعزاه في الجامع الصغير أيضاً إلى البزار عن أنس ، والطبراني عن عبد الرحمن بن حسنة ، مع اختلاف في اللفظ ، وذكره الألباتي في صحيح الجامع وزيادته ، ورجح شاكرأنه منقطع ، ولكن متن الحديث صحيح كما قال القرضاوي ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٥٥٦ برقم ١١١٨ ) .

إِلاَّ ظلَّه – منهم : « · · ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ، فقال : إنَّى أخاف الله · · » (١) ·

ومثله : المرأة التي يغريها رجل ذو منصب ووسامة ، فتقول : إنّي أخاف الله · تعالى ·

حرّم الإسلام الزنا ، وحرّم الإسلام كذلك الشذوذ ( عمل قوم لوط ) ، حرّمه القرآن ، وحرّمه النبي عليها .

حدثنا القرآن عن قوم لوط الذين ارتكبوا هذه الفاحشة ، وابتكروها ، ما سبقهم بها من أحد من العالمين (٢) ، وقال لهم نبيهم : ﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ العَالَمِينَ ﴾ (٣) .

ولعن النبى عَلَيْظِهُم من فعله ، كما جاء في الحديث : « لعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من غير تخوم الأرض ، ولعن الله من كمّه أعمى عن السبيل ، ولعن الله من سبّ والديه . . ، ولعن الله من تولّى غير مواليه ، ولعن الله من عَمل عَمل قوم لوط ، ولعن الله من عَمل عَمل قوم لوط ، ولعن الله من عَمل عَمل قوم لوط » ولعن الله من عَمل عَمل قوم لوط » ولعن الله من عَمل عَمل قوم لوط » ولعن الله من عَمل عَمل عَمل قوم لوط » ولعن الله من عَمل عَمل على لوط » ولعن الله من عَمل على المحتمع على

<sup>(</sup>١) رواه البخارى ومسلم ، عن أبى هريرة فطفى – ونصة كاملاً : « سبعة يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه : الإمام العادل ، وشاب نشأ في عبادة الله عزّ وجلّ ، ورجل قلبه معلّق بالمساجد ، ورجلان تحابًا في الله ، اجتمعا على ذلك ، وتفرّقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ، فقال : إنّي أخاف الله ، ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تتفق يمينه ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ٢٨٧ ، الحديث ٤٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) كما قال القرآن : ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾ { الأعراف : ٨٠ } وقال : ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لَقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَد مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾ { العنكبوت : ٢٨ } · (٣) الشعراء : ١٦٥ ·

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ، وابن حبان في صحيحه ، ورواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي ، ورواه البيهقي ، من حديث ابن عباس ولطفي ، وقوله « تنخوم الأرض » : أي حدودها ، و « كمّه الأعـمى » : أى أضـلّه ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٦٦٢ ، الحديث ١٤٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) والتكرار في الآخر من رواية النسائي .

عقبيه ، فإن من أخطر الأشياء أن تتغير الفطرة ، فيتخنَّث الرجال، ويسترجل النَّساء! « لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبّهين من الرجال بالنساء » (١) .

ومن هنا حرّم الإسلام هـذه الفاحشة ، حتى أنّ بعض الفقهاء قالوا : يقتل الفاعل والمفعول به ولو لم يكن محصنا ، عملاً بحديث ورد في ذلك (٢) ، مع أنّ العقوبة في الزنا : أن يقتـل - يُرجم - المحصـن فقط ، ولكن غير المحصن يُجلد (٣) .

كما أنّ النّبيّ عَلَيْكُم حذّرنا من أمر آخــر وقال: « هــى اللّوطّية الصّغرى: يعنى الرجل يأتي امرأته في دبرهـا » (٤) ، وقال: « ملعــون من أتى امرأة في دبرها » (٥) .

وقال: « استحيوا ، فإنه الله لا يستحي من الحق ، ولا تأتوا النساء في أدبارهن » (٦) ، فهذا حرام ملعون من فعله ، ولكنّه لا يؤدّي إلى الطلاق كما يزعم بعض النّاس ·

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذى ، وابن ماجه ، عن ابن عباس وللها ، ورمز له السيوطى بالصّحة ( الجامع الصغير : ٢ / ١٢٤ ) . قال المناوي : وظاهر كلامه أن ذا لا يوجد مخرجاً في أحد الصحيحين وإلاّ لما عدل عنه وهو ذهول عجيب فقد رواه سلطان هذا الشأن اي الإمام البخارى - في صحيحه في اللباس عن ابن عباس ولفظه : « لعن النبي عليه المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال » ، والتقديم والتأخير ليس عدراً في ترك العزو إليه ( فيض القدير : ٥ / ٢٧١ برقم ٧٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس ولحقي قال: قال رسول الله علي : « مَنْ وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » رواه أبو داود ، والترمذى ، وابن ماجه ، والبيهقى ، والحاكم وصحّحه ، ووافقه الذهبى ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٦٦٢ ، الحديث (٣) رأوها أشد من الزنا لما فيها من خطورة .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ، والبزّار ، وصحّح الشيخ شاكر إسناده في تخريجه للمسند ، وقال الشيخ القرضاوي في تعليقه على الحديث : وإنّما سمّاها ( لوطيّة ) لشبهها بعمل قــوم لوط من حيث استعمال مكان القدر ، وإنّما كانت ( الصغرى ) لأنّ الزوجة محلّ الاستمتاع في الجملة ، بخلاف الذكر ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٦٦٣ برقم ١٤٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد ،وأبو داود ، من حديث أبى هريرة وُطْقُك ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهب : ٢ / ٦٦٤ ، الحديث ١٤٤٢ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو يعلى ، والطبراني في الكبير ، والبزّار ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا يملى بن اليمان وهو ثقة كما قال الهيثمى ، من حديث عمر رضى الله عنه ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٦٦٣ ، الحديث ١٤٣٩ ) .

هكذا حرّم الإسلام إتيان الفواحش بكل طريقة من الطرق ، وفتح طريق الحلال : ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلاّ عَلَى أَرْواَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ (١٦) .

الزنا حرامٌ كلّه ، ولكنّه أشد ما يكون حرمة إذا زنى الإنسان بحليلة جاره ، كما روى ابن مسعود في الصحيحين (٢) : سألت رسول الله على الله على الذنب أعظم عند الله ؟ قال : « أن تجعل لله ندًا وهو خلقك » قلت له : إن ذلك لعظيم ، قال : قلت : ثمّ أيّ ؟ قال : « ثمّ أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » قال : قلت : ثمّ أيّ ؟ قال : « ثم أن تزاني حليلة جارك » فأنزل الله عز وجل تصديقها : ﴿ وَالّذينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّهْ سَ الّتِي حَرَّمَ الله إلا بالْحَق ولا يَزْنُونَ ، وَمَن يَفْعَلُ ذَلكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ (٣) .

المفروض في الجار أن يكون حافظاً لحرمة جاره ، حارساً لأهله في غيبته ، لا أن يكون لصًّا يعتدي على أعراضهم ·

كذلك رنا المحصن غير رنا العزب ، ورنا الشيخ غير رنا الشاب ، ومن هنا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم (٤): « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا يزكّيهم ، ولا ينظر إليهم ، ولهم عذاب أليم : شيخ ران ، وملك كذّاب وعائل مستكبر » .

« شيخ زان » الشيخ الذي شاب وشاخ ولكنّه يزني ، ليست حاجته كحاجة الشاب .

« وملك كذّاب »: الناس قد يكذبون لضعف عندهم ، أو لحاجة إلى غيرهم ، فلماذا يكذب الملوك والأمراء والرؤساء ؟ إلا إذا كانوا يدجّلون على شعوبهم ، وفي ذلك الخطر كلّ الخطر .

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٥ ، ٦ – المعارج : ٢٩ ، ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب ( التفسير ) : سورة البقرة باب ( ٣ ) ، ورواه مسلم – واللفظ له – في كتاب ( الإيمان ) : باب ( كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده ) · (٣) الفرقان : ٦٨ ·

<sup>(</sup>٤) والنسّائي ، عن أبى هريرة فطُّك ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٢ – ١٥٨ برقم ١٤٢٠ ) ·

« وعائل مستكبر » : هو الفقير المستكبر · الغني قد يغرّه ماله فيستكبر ، أمّا الفقير المتكبّر الذي تقول له الحق فيردّه ، والذي لا يبالي بأحد ، ولا ينظر إلى النّاس إلاّ باستعلاء واستخفاف ، فهذا من أشدّ النّاس عذاباً ·

نسأل الله عزّ وجلّ أن يفقهنا في ديننا ، وأن يتوب علينا توبة نصوحا ، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه ، وبطاعته عن معصيته ، وبفضله عمّن سواه ·

ادعوا الله تعالى يستجب لكم ٠

\* \*

#### • الخطبة الثانية:

أمَّا بعد فيا أيها الإخوة المسلمون :

حرّم الإسلام الزنا ولا شك ، وحرّم كل ما يؤدى إليه ، ولكن الإسلام إذا حرّم شيئاً وضع البديل له ، فليس هناك حرام إلا وبمقابله حلال يُغني عنه ، ما حرّم الله على الناس شيئاً يحتاجون إليه قط ، ففي الحلال دائماً ما يُغنى عن الحرام (١) .

ومن هنا حين حرّم الإسلام الزنا ، فقد شرع الإسلام الزواج ، تحصيناً للنّفس ، وكسراً للشهوة ، وإغراء للشيطان ، وتكويناً للأسرة المسلمة ، وتدبيراً للمنزل ، وتكثيراً للعشيرة ، وتحقيقاً لإرادة الله تعالى في بقاء هذا النّوع : ﴿ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْواَجًا ، وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْواَجًا ، وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْواَجًا لِتَسْكُنُوا وَحَفَدةً ، ﴾ (٢) ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْواَجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَةً وَرَحْمَةً ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابيه: « روضة المحبين » و « إعلام الموقعين » حين ذكر أنّ الله حرّم على الناس الاستقسام بالأزلام ، وعوضهم عنه دعاء الاستخارة ، وحرّم عليهم الربا ، وعوضهم التجارة الرابحة ، وحرّم عليهم القمار ، وأعاضهم عنه أكل المال بالمسابقة النافعة في الدين بالخيل والإبل والسهام ، وحرّم عليهم الحرير ، وأعاضهم عنه أنواع الملابس الفاخرة من الصوف ، والكتان والقطن · وحرّم عليهم الزنا واللواط ، وأعاضهم عنهما بالزواج الحلال ، وحرّم عليهم شرب المسكرات ، وأعاضهم عنه بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن ، وحرّم عليهم الخبائث من المطعومات ، وأعاضهم عنها بالمطاعم الطيبات ،

نقلاً عن كتاب ( الحلال والحرام ) للأستاذ القرضاوي ص ٣٣ ، ط · المكتب الإسلامي · ٢١ · (٣) النّحل : ٧٢ · (٣) الروم : ٢١ ·

أمر الله تعالى المجتمع المسلم أن يعمل على تزويج أبنائه وبناته أمرًا صريحًا حينما قال : ﴿ وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ، إِن يكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ ، وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١) · · الأيّم : غير المتزوج ، ذكراً كان أو أنثى ، من لا روجة له ، ومن لا زوج لها ·

« وأنكحوا » : خطاب للمسلمين عامّة ، وأولى الأمر والأولياء خاصّة ، أن يزوّجوا هؤلاء ولا يدعوهم في حالة العزوبة يتعرّضون للشيطان وللشهوات .

لا يكن كلّ همّكم البحث عن المال : ماذا تدفع ؟ وكم تأخذ ؟ وماذا عندك من مال ؟ إنّها ليست سلعة تُباع وتُشترى ، إنّك حينما تزوّج ابنتك تريد لها إنساناً كريم الخلق ، متين الدين ، إن أحبّها أكرمها ، وإن أبغضها لم يظلمها .

روّج ابنتك ذا الدين ، وابحث لها عن صاحب الدين والخلق : « إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض » (٢) .

إِنَّ عَلَى مَجْتَمَعَنَا أَنْ يَعِي أَمْرِ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى : ﴿ وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِن عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضُلِهِ ، وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيمٌ ﴾ (٣)

كم من فقير اغتنى ، وكم من معسر أيسر ﴿ · · سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ (٤) ، ودوام الحال من المحال ·

<sup>(</sup>١) النّور : ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ، وابن ماجه ، والحاكم ، عن أبي هريرة ، ورواه ابن عدى عن ابن عمر ، ورواه الترمذي والبيهقي في السنن عن أبي حاته المزني ، ورمز له السيهوطي بالصّحة ( الجامع الصغير : ١ / ١٦ ) ، قال العراقي في تخريج أحاديث ( الإحياء ) : أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ، ونقل عن البخاري أنّه لم يعده محفوظا ، وقال أبو داود : إنه خطأ ، ورواه الترمذي أيضًا من حديث أبي حاتم المزني وحسّنه ، ورواه أبو داود في المراسيل ، وأعله ابن القطان بإرساله وضعف رواته ( ٢ / ٢٢ ) ، وأنظر أيضًا ( فيض القدير : ١ / ٢٤٣ برقم ٣٤٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) النّور : ٣٢ · (٤) الطلاق : ٧ ·

لا يجوز للآباء أن يجعلوا من بناتهم سلعاً ، لا يجوز للآباء أن يعطِّلوا البنات · إنَّ هذه الظاهرة الشاذّة في مجتمعاتنا ليست ظاهرة إسلاميّة بحال ·

هؤلاء البنات اللاّئي نراهن بالمئات والآلاف – وهن بنات عائلات - لا ينقصهن الجمال ، ولا تنقصهن الأخلاق ، ولا ينقصهن الأدب ، ولا تنقصهن الأخلاق ، فلماذا لا يتزوّجن ؟ من وراء هذا ؟ من المسؤول عن هذا ؟

طالما بحّت أصواتنا ، ونادينا : يا قوم « يسروا ولا تعسروا ٠٠ » (١) ، لا تعسروا ما يسر الله ، لا تحجروا ما وسع الله ، لا تضعوا عراقيل في طريق الحلال ، فنحن إذا يسرنا الحرام - كما نرى - ووضعنا الأحجار في طريق الحلال ، وسددنا أبوابه ، فماذا تكون النتيجة ؟ إمّا الحرمان والكبت ، وإمّا الانحراف ، وعلى كُلّ المجتمع هو الخاسر ، والأخلاق هي الخاسرة ، والدين هو الخاسر .

مَنْ في الناس منْ أصحاب الجاه ، ممن له كلمة يقول : سأزوّج ابنتي بمائة ريال ؟ في اليمن بعض القضاة من أصحاب الأسر الكبيرة كان يزوّج قريباته وأقاربه ، بريال واحد ، ولقيت بعض هؤلاء وقال : أنا ممّن تزوّج بريال .

أراد هذا الرجل أن يكسر الحواجز ، وأن يضع عُرْفاً جديدًا ، فلماذا لا يوجد بعض النّاس – عندنا – يفعلون هذا ، وتُزوَّج البنات ، ويُزوَّج الشباب ؟

كثير من الشباب يمكث إلى ما بعد الثلاثين ، ولم هذا ؟ إنّه يبلغ في الخامسة عشرة ، فلماذا يبقى خمسة عشر عاماً أو عشرين عاماً لا يتزوّج ؟ وماذا يفعل في هذه السنين ؟

علينا أن نُيسِّر ولا نعسَّر ، علينا أن نضع من الأنظمة والتقاليد ما يُتيح للشاب أن يُحقِّق أمر الله تبارك وتعالى ويُتيح للجميع أن يكوّنوا الأسر المسلمة الصالحة ، وأن نرى في كلّ يوم زواجاً وزواجاً وزواجاً ، وأن نخرج من هذه الظاهرة الشاذة – التي لا يقرّها الإسلام ، ولا يقرّها العقل ، ولا تقرّها المصلحة ، ولا الأخلاق ، ، ولا شيىء أبداً : عزوبة الرجال ، وعنوسة النّساء .

أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقّهنا في ديننا ، وأن يعلّمنا ما ينفعنا ، وأن ينفعنا

<sup>(</sup>۱) روى البخاري ، ومسلم ، عن أنس فطُّك عن النبي فطُّك قال : « يسَّروا ولا تعسَّروا ، وبشَّروا ولا تنقّروا » ·

بما علمنا ، وأن يجعل يومنا خيراً من أمسنا ، ويجعل غدنا خيراً من يومنا ، وأن ينصرنا على عدوه وعدونا ·

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكَافِرِينَ ﴾ (١) .

﴿ رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُّوفَ رَّحِيمٌ ﴾ (٢) ،

وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد ، وعلى آله وصحبه والتابعين : ﴿ إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٣) .

وأقم الصلاة ·

\* \* \*

(۱) آل عمران : ۱٤٧ · (۲) الحشر : ۱۰ ·

٣) الأحزاب : ٥٦ .

# صفات عباد الرحمن ٩ - التوبة النصوح

## • الخطبة الأولى :

أمَّا بعد فيا أيُّها الإخوة المسلمون :

لازلنا مع ( عباد الرحمن ) ، لازلنا في رحاب القرآن ، لازلنا مع تلك الصفوة المختارة من عباد الله ، الذين شرّفهم الله تعالى بالإضنافة إلى نفسه ، والعبوديّة له : عباد الرحمن .

وصفهم الله بخير الأوصاف ، في حالهم مع أنفسهم ومع الناس ، في ليلهم ونهارهم ، معه سبحانه ومع خلقه ·

وصفهم بعمل الخيرات واجتناب السيئات ، فإذا كان غيرهم يرتكب الموبقات : يدعون مع الله إلها آخر ، أو يقتلون النفس التي حرّم الله بغير حق ، أو يتورّطون في الزني ، فإنّهم لا يفعلون شيئًا من ذلك ، ومن فعل شيئًا من هذه الكبائر يلق أثاما : ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ الله الله إلله الْحَقّ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ الله الله الْحَقّ وَلاَ يَوْتُكُونَ النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ الله الله الْحَقّ وَلاَ يَوْتُكُونَ النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ الله الله الْحَقّ وَلاَ يَوْتُكُونَ النّفْسَ الله يُضاعَفُ لَهُ الْحَقّ وَلاَ يَوْمَ القيامَة وَيَخْلُدُ فيه مُهَانًا ﴾ (١) .

هذا هو الآثام والنكال الذي ينتظره ، عذاب مضاعف يُكرر عليه ويُغلّظ ، وعذاب الآخرة أشد وأنكى وأخزى من عـذاب الدنيا ، إنّه ليس عذاب يوم ولا يومين ، ولا شهر ولا شهرين ، ولا سنة ولا سنتين ، إنّه الخلود : « ويخلد فيه مهانا »

وهو مع العذاب المادّيّ هناك إهانة نفسيّة معنويّة ، إنّه يخلد في هذا العذاب

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٦٨ ، ٦٩ ٠

حقيراً مهانا ذليلا ، لا وزن له ولا قيمة له ، مهما كان مركزه في الدنيا ، ومهما كانت مكانته عند الناس ، فإنّه عند الله مُهانٌ ذليل : « ويخلد فيه مهانا » ·

هذا شأن من يرتكبون تلك الموبقات ، ويقترفون تلك المنكرات ·

ولكن هل سُدّ الباب عليهم ؟ هل قُطّعت دونهم الأسباب ، وغلّقت في وجوههم الأبواب ، فلا رحمة ينتظرونها ولا عفو يرتقبونه ؟ لا ، هنالك استثني الله عزّ وجـل فقال : ﴿ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَبَدَّلُ اللهُ سَيّئَاتهِمْ حَسَنَات ، وكَانَ الله عَفُوراً رَّحِيماً \* وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَّاباً ﴾ (١) .

هكذا فتح الله باب التوبة على مصراعيه ، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده · عرف سبحانه ضعفهم ، عرف تسلّط الغرائز عليهم ، عرف وسوسة الشيطان لهم ، عرف أنّ الإنسان خُلق ضعيفاً ، فكثيراً ما يُغرى بالشرور ، وكثيراً ما يتورّط في الآثام ، وكثيراً ما تزلّ أقدامه ، فيطيع الشيطان ، ويسير في ركابه ، عرف الله ذلك من عباده ففتح لهم باب التوبة ·

وهو سبحانه هو الذي خلقهم هكذا ، لأنّه سبحانه يريد أن يتوب على عباده ، فاسمه ( التواب ) ، وهمو : ﴿ ٠٠٠ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْتَطَهَّرِينَ ﴾ (٢) ، واسمه ( الغفّار ) فمن شأنه أن يغفو ·

ولهذا لم يخلق الله هذا النوع من خلقه ملائكة مطهرين ، وإنّما خلقهم بشراً لهم دوافعهم وشهواتهم ، وغضبهم وغرائزهم ، حتى يُذنبوا فيستغفروا ، فيغفر الله تعالى لهم ، وفي الحديث الصحيح : « والذي نفسي بيده لو لم تُذنبوا لذهب الله بكم ، ولجاء بقوم يذنبون ، فيستغفرون الله ، فيغفر لهم » (٣) .

إِنّه ( الغفّار ) ، إِنّه ( العفو ) ، إِنّه ( الرحيم ) ، إِنّه ( التواب ) ، فلا يعظم عليه ذنب ، مهما عظم ذنب ، فإن مغفرة الله تعالى أعظم منه ، ولهذا فُتح باب التوبة ·

<sup>(</sup>۱) الفرقان : ۷۱ ، ۷۰ (۲) البقرة : ۲۲۲ ·

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وغيره ، من حديث أبى هريرة فولطي ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب للقرضاوى : ٢ / ٨٢٢ – ٨٢٣ الحديث ١٩٣٤ ) ·

التوبة تجبّ الذنوب كلّها ، تغسل الإنسان من ذنبه ، وتذهب به كما يذهب الماء بالوسخ ، من تاب من الشرك قبل الله توبته : ﴿ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرُ لَلَّا لَيْنَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدُ سَلَفَ ، • • ﴾ (١) • فالإسلام يجبّ ما قبله ، والتوبة تجبّ ما قبلها •

اختلف بعض الصحابة في توبة القاتل ، لأنّ هناك حقوقاً ثلاثة : حقّ يتعلّق بالمقتول ، وحقّ يتعلّق بالله ·

قالوا: إذا تاب القاتل ، وعفا الله تعالى عنه وأسقط حقّه ، وعفا الورثة عنه وأسقطوا حقوقهم بالصلح أو بالدية ، فقد بقي حقّ المقتول ·

ولكن الصحيح أنّه إذا تاب توبة نصوحا ، وعفا عنه أولياء الدم ، فإنّ الله أهلُّ لأن يُرضي عنه المقتول يوم القيامة ·

فالتوبة تشمل كلّ الذنوب ، وهنا بعد أن ذكر الله الشرك ، والقتل ، والزنى ، قال : « إلاّ من تاب · · » فهو يشمل الذنوب الثلاثة ·

ولكن : أيّ توبة ؟ ما التوبة المقبولة ؟

إنّها التوبة ( النّصوح ) ، والنّصح معناه : الخلوص من الغش ، أى أنّها ليست توبة رائفة ، ليست كتوبة الكذّابين الذين يتوبون بألسنتهم وقلوبهم مصرّةٌ على المعصية ، لا ·

إنَّ للتوبة مقومات وأركاناً لابدّ أن تتوافر لها:

أوّل أركانها: النّدم ، كما سئل أنسٌ وغيره من أصحاب النبي علَيْكُم : أقال النبي علَيْكُم : أقال النبي عليّكُم : « الندم توبة » (٢) ؟قال : نعم ·

وهذا يعني أنّه أعظم أركان التوبة ، كما قال : « الحجّ عرفة » (٣) أى أعظم أركان الحج : عرفة ·

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٣٨ ·

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد بإسناد صحّحه الشيخ شاكر ، كما رواه ابن ماجه ، والحاكم وصحّحه ، ووافقه الذهبي ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ۲ / ۸۲۲ ، الحديث ۱۹۳۲ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ، وأصحاب السنن ، وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطنى ، والبيهقى ، كلهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلمي ( المقاصد الحسنة للسخاوي برقم ٣٩٤ ) .

الندم: الأسى ٠٠ الحزن ٠٠ الحسرة التي تأكل القلب ، يحترق الإنسان داخلياً إذا تذكر معصيته لله ، لا يهنأ له بال ، ولا يســعد له حال ، ولا يطيب له نوم ، لأنّ ذنبه – كلّما تذكّره – ينغّص عليه نهاره ويؤرّق عليه ليله ٠

إنّه شعور بالتقصير أمام الله عزَّ وجلّ ، يستجمع الإنسان في ذاكرته إساءته إلى الله ، وإحسان الله تعالى إليه ، يتذكر نعم الله تعالى عليه ، ويتذكر معصيته لله عزّ وجلّ ، كما جاء في أحد الأحاديث القدسيّة : « إنّي والجنّ والإنس في نبأ عظيم ، أخلق ويُعبد غيري ، وأرزق ويُشكر غيرى » (١) ، خيرى إلى العباد نازل ، وشرهم إلى صاعد ، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغنِي عنهم ، فيتبغضون إليّ بالمعاصي وهم أفقر شيىء إلى .

من يريد التوبة يستجمع هذا ، يستحضر آلاء الله ونعمه عليه ، ويستحضر ذنوبه ومعاصيه مع الله عز وجل ، فينشأ من ذلك حالة ( النّدم ) ، حالة الأسى والأسف ، التي يذوب بها القلب كما يذوب الملح في الماء ·

وصف الله لنا نفسية التائبين في سورة (التوبة) حين قال : ﴿ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ النَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ النَّوْلُوا ، عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ، عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ، إِنَّ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ، إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (٢) .

أنظروا: « ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» الدنيا على سعتها ضاقت عليهم ، وأنفسهم ضاقت عليهم، « وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » هذا هو شعور التائب ، هذا معنى ( النّدم ) ، وهذا أوّل عناصر التوبة ومقوّماتها ، إنّ النادم هنا يغسل ذنوبه بدموعه .

<sup>(</sup>۱) رواه الحكيم الترمذى في نوادر الأصول ، والبيهقى في شعب الإيمان وكذا الحاكم عن أبي الدرداء ، كما في (فيض القدير: ٤ / ٤٦٩ برقم ٢٠٠٨) و (كنز العمال: ١٦ / ٣ برقم ٤٣٦٧٤) ، وضعفه السيوطى في (الجامع الصغير) وكذلك الألبانى في ضعيف الجامع لصغير (٤٠٥٢) ، الزيادة التى أوردها الشيخ: «خيرى إلى العباد نازل ٠٠٠» لم أعثر عليها ٠

<sup>(</sup>٢) التوبة : ١١٨ ·

الركن الثانى للتوبة: العزم المصمّم ألاّ يعود إلى الذنب: لا توبة إلاّ بهذا العزم ، أمّا إذا كان يتوب وهو بين بين ، وهو يحنّ إلى المعصية ، ولا يزال في قلبه تعلقّ بها ، ولا زال عقله يفكّر فيها ، فهذه ليست توبة ·

لابد أن يكون ساعة التوبة قاطع العزم كحد السيف، مصرًا على ألا يعود إليها ، كما لا يعود اللبن إلى الضرع إذا خرج منه ·

قد يضعف بعد ذلك ، قد تخونه إرادته ، قد يغلبه هواه ، قد يصرعه شيطانه ويهزمه ، فالمعركة بين الخير والشرّ مستمرة ، ولكن المهمّ ساعة التوبة يكون عازماً عزماً أكيداً الا يعود إلى الذنب ·

الركن الثالث: أن يُقلع بالفعل عن ذنبه:

التوبة رجوع عن المعصية إلى الطاعة ، وعن السيئات إلى الحسنات ، رجوع من فطريق الشيطان إلى طريق الله ، فلابد أنه يرجمع من أن يغير طريقه ، أن يغير مجراه ، أن يغير صحبته ، يستبدل مكاناً بمكان ، وأناساً بأناس ، وأصحاباً بأصحاب (١) « ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، ، » (٢) .

إذا استجمعت هذه التوبة شرائطها ، فلا بدّ أن تُقبل حسب سنن الله سبحانه وتعالى ، لأنّه وعد بقبول التوبة : ﴿ · · ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ أَأْي وفّقهم للتوبة } ليَتُوبُوا ، إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (٣) .

سئلتَ رابعة العدويّة : أإذا تُبَتُ تاب الله على ؟ فقالت : يا أحمق ، بل إذا تاب الله على أن فقالت : يا أحمق ، بل إذا تاب الله عليك تبت ، أما قرأت قوله تعالى: ﴿ ٠٠ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لَيَتُوبُوا ٠٠ ﴾ أي إنه إذا وفقك للتوبة فهذا دليلٌ على أنّه قبلك ، ما دام قد بعثكُ وحفزك على أن تتوب ، فهذا دليل القبول من أوّل الأمر .

التوبة مطلوبة من كلّ مسلم ، يقول القرآن : ﴿ ١٠ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَميعًا

(۱) كما أوصى الرجل العالم ذلك الرجل الذي جاءه يسأله عن التوبة ، وقد قتل مائة نفس ، فقال له : انطلق إلى أرض كذا وكذا ، فإنّ بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ، ولا ترجع إلى أرضك فإنّها أرض سوء ( أنظر حديث أبى سعيد الخدرى المتفق عليه ، وقد أورده النووى في باب التوبة من كتابه الشهير : رياض الصالحين ) .

(٢) هو جزء من حديث أبى ذرّ الطلقة - الذى رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ، ورواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبى ، وهو من أحاديث الأربعين النووية ، ونصه كاملاً : « اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن » ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٢١٢ ، الحديث (١٥٩٤ ) .

أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١) ، ويقول أيضاً : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ٠٠٠ ﴾ (٢) ، فالمؤمنون مخاطبون ومأمورون جميعاً بالتوبة إلى الله تعالى .

كلّ إنسان مطالب أن يتوب ، مَنْ مِنَ الناس يرى نفسه معصوماً من الذنوب ؟ كلّنا مقصّر فِي حق الله ، كلّنا مفرّط في حقوق العباد ، ولذلك ينبغى أن نكون دائماً توابين .

النبى عَلَيْكُم مع حسن صلته بالله ، ومع إنّه كان لا يغفل عن ربه طرفة عين ، وكانت تنام عيناه وقلبه لا ينام ، وكان مع الله في غدواته وروَّحاته ، وحركاته وسكناته كلّها ، ومع هذا كان يقول : « يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنّى أتوب في اليوم مائة مرة » (٣) .

التوبة مطلوبة من عباد الرحمن ، وخصوصاً إذا ارتكبوا موبقة من الموبقات ، إذا ارتكبوا كبيرة من الكبائر ، كهذه التي ذكرها القرآن (٤) ، أو أيّ كبيرة أخرى ·

الصغائر أمرها هين ، تكفّرها الصلاة والصيام والصدقة ، ولكن الخطورة كلّ الخطورة في الكبائر ، فهذه لا يكفّرها إلاّ التوبة والتوبة النصوح ، فلابدّ منها · ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ · · · ﴾ (٥) :

لاذا عقب التوبة بالإيمان ؟ لأنّ الكبائر تخدش الإيمان وتجرحه ، بل تصيبه في الصميم ، وقد ذكرنا الحديث الصحيح (٦) : « لا يزني الزاني حين يزني وهو

<sup>(</sup>١) النور : ٣١ ·

<sup>(</sup>٢) التحريم : ٨ · وتتمتها : ﴿ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيَّنَاتكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِى اللهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ، نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ، يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيِيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

<sup>َ (</sup>٣) رواه مسلم عن الأغرّ بن يسار المَزنيّ رضَى الله عنه ( رياضٌ الصَّالحين للنووى : باب الته به ) .

<sup>. (</sup>٤) أَى فَى قُولُهُ تَعَالَى فَى سُورَةَ الفُرقَانَ : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّهْسَ اللَّهِ عَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ٠٠ ﴾ (٦٨) ٠(٥) الفرقان : ٧٠ ·

<sup>(</sup>٦) الذيّ رواه البخارَى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، عن أبي هريرة - رضى الله عنه ـ المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٦٥١ برقم ١٣٩٩ ) ·

مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » .

الإيمان إذن يُصاب بهذه الكبائر والموبقات ٠

لهذا كان على التائب أن يعمل على ترميمه بعد الإصابة ، وعلى تجديده بعد أن يخلق بهذه المعاصي الكبيرة، ومن هنا كان معنى قوله: ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ ٠٠﴾: جدّد إيمانه بهذه التوبة النصوح ٠

ثمّ لا بد - بعد التوبة والإيمان - من عمل صالح: ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ عَملاً صَالِحاً ٠٠ ﴾ (١) أى لابد أن يبيض صفحته بالطاعات بعد أن سودها بالمعاصي ، لابد أن يعمل الصالحات ويكثر من الحسنات، ويحاول أن يعوض ما فات ، لا بد من هذا ، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى : ﴿ وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لَّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ (٢) .

إِنّه كَان يعمل السّيّئات فعليه أن يعمل مقابلها حسنات ، لقد غير طريقه فلا يجوز أن يبقى فارغا ، والنفس لا تبقى فارغة ، من لم يشغل نفسه بالحق شغلته نفسه بالباطل ، من لم يشغل نفسه بالطاعة شغلته نفسه بالمعصية ، المرء لا يبقى في فراغ ، لابد من عمل .

فإذا كان قد ولّى زمن السيئات فليستقبل زمن الصالحات ، وليعمل عملاً صالحاً ·

وأبواب العمل الصالح كثيرة ومفتوحة ، مع الله ومع الناس ، في الليل والنهار : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ ﴾ (٣) لا يضيع عند الله شيىء ، ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ، وَإِنَّ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظَيمًا ﴾ (٤) .

على التائب أن يملأ صحائفه حسنات ما استطاع ، ويحاول - بقدر الإمكان - أن يجعل في مقابل السّيتّة حسنة من جنسها : إذا كان يغتاب المسلمين فليجعل من حسناته أن يدعو للمسلمين وأن يستغفر لهم ، إذا كان من سيئاته من قبل إنه يؤذي

۱) الفرقان : ۷۰ .
 ۲) طه : ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) الزلزلة : ٧ · (٤) النساء : ٤٠ ·

الناس بيده أو بلسانه ، فليكن من حسناته الجديدة أن يقدّم النفع للناس · · أن يُسدي الخير لهم · · أن يصنع المعروف معهم · · أن يميط الأذى من طريقهم · · أن يقدّم لهم ما استطاع من خير ·

فإن عجز فليدل على خير : « والدال على الخير كفاعـــله » (١) ، و « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » (٢) .

فإن عجز فلينو الخير ، ربَّما كانت نية المرء خيراً من عمله ٠

هذا هو المطلوب من التائب : ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِئَاتِهِمْ حَسَنَات ، وكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (٣) ، ما معنى هذه الكلمة القرآنية : ﴿ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّمًا بِهِمْ حَسَنَاتِ ﴾ ؟ .

للمفسّرين فيها وجهان :

الوجه الأول : إنّ حياتهم قد تغيّرت ، وأعمالهم قد تبدلت ، فهم قد تحوّلوا من حياة المعصية إلى جياة الطاعة ، من الـشرك إلى التوحيد ، من الكفر إلى الإسلام ، من الرياء إلى الإخلاص ، من إيذاء الناس إلى نفع الناس ، من إضاعة الصلوات واتباع الشهوات ، إلى المحافظة على الصلوات وإلى اجتناب الشهوات ، من كذا الى كذا .

تبدّلت سيئًاتهم حسنات ، لأنّ حياتهم الجديدة قد قلبت الموازين ، وغيّرت الطريق ، اتجه الريح اتجاهاً جديدا ·

هذا تأويل ٠

<sup>(</sup>۱) هو جزء من حديث رواه البيهقى في الشُّعب عن ابن عباس وليّ ، ونصّه كاملاً : «كلّ معروف صدقة ، والدالّ على الخير كفاعله ، والله يحبّ إغاثة اللهفان » ، وقد رمز له السيوطى بالضعف في الجامع الصغير ( ٢ / ٩٤ ) · قال العلامة المناوى : وفيه طلحة بن عمرو أورده اللهبى في الضعفاء وقال : قال أحمد متروك ، وقال الحافظ العراقي : رواه الطبرانى في المستجاد من رواية الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والحجاج ضعيف ( فيض القدير : ٥ / ٣٣ برقم ١٣٥٤ ) · والحديث وإن كان ضعيفاً إلا أن معناه صحيح ، ويشهد له حديث أبى مسعود التالى ، الذي رواه مسلم وغيره ·

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، من حديث أبي مسعود البدري رضى الله عنه (۲) المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ١٢٨ برقم ٧٧ ) ·

<sup>(</sup>٣) الفرقان : ٧٠

والوجه الثانى: إنّ نفس السّيئّات تنقلب بالتوبة النصوح إلى حسنات ، وذلك أنّ التائب الذى صدقت توبته ، كلّما تذكّر ذنبه ندم وبكى واستغفر ، وطلب من الله العفو ، فهو دائماً يتذكّر ذنبه ، ويعقبه بالاستغفار والرّجعة إلى الله ، وبهذا تنقلب الذنوب نفسها إلى حسنات ، وتصبح السيئات في ميزانه حسنات وفي هذا - أيضاً - وردت بعض الأحاديث الدالة على ذلك ، ولا حرج على فضل الله عزّ وجلّ .

إنّ الله لا يريد من عباده أن يبعدوا عنه ، ولكن يريدهم أن يقتربوا منه ، ويقول لهم - كما في الحديث القدسى :

« ٠٠ وإن تقرّب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرّب إلى ذراعاً تقرّب إليه باعاً ، وإن أتانِي يمشي أتيته هرولة » (١) .

من أقبلَ على الله تائباً تلقّاه من بعيد ، ومن أعرض عنه ناداه من قريب ، كما أمر نبيّه على الله تائباً تلقّاه من عبادى اللّذين أسرَفُوا علَى أَنفُسهِم لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَة الله ، إنَّ الله يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾(٢) . ما أرقها من عبارة .

إنهم العصاة ، إنهم الظالمون المسرفون على أنفسهم ، لم يحرمهم شرف العبوديّة له ، أبقى عبوديّتهم له ، وناداهم بهذا النّداء المؤنس المحبّب: « ٠٠ يا عبادي أنتم عبادى وإن أخطأتم وعصيتم أ الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إنّ الله يغفر الذنوب جميعا ، إنّه هو الغفور الرحيم » ·

هذا نداء عامٌّ خالدٌ إلى يوم القيامة ، لكلّ العصاة والمسرفين على أنفسهم ، كما جاء في الحديث أيضاً : « قال الله : يا ابن آدم ، إنّك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم ، لو بلغت ذنوبك عَنَان السماء ، ثم

<sup>(</sup>١) رواه البخارى ، ومسلم ، والترمذى ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن أبي هريرة وليسائي ، وأوله : « يقول الله : أنا عند ظنّ عبدى بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ٠٠ » ، ورواه أحمد بنحوه بإسناد صحيح ، وراد في آخره قال قتادة : « والله أسرع بالمغفرة » ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ٤٣٧ برقم ٨٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) الزمر : ٥٣ ٠

استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ، يا ابن آدم ، إنّك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثمّ لقيتنِي لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة » (١) .

المهم أن تستغفر الله ، وترجع إليه ، وتنيب إليه ، وتقف على بابه ، ولن يردّك ، فباب الله ليس عليه حاجب يصدّ الناس عنه ، ولا بواب ، ولا ناطور ، ولا أحد ، الباب مفتوح ، كلّما قلت : يا ربّ ، قال الله لك : لبّيك عبدى وسعديك .

المهم أن تسارع إلى التوبة ٠٠ أن تبادر ولا تسوّف ، فأكثر أهـل النار : المسوّفون ، الذين يقولون : سوف نتوب ، سوف نتدارك ، و ( سوف ) جند من جنود إبليس ٠

وما يدريك أنك ستعيش إلى غد أو بعد غد ؟ ما يدريك - وأنت في ريعان شبابك - أنك ستبقى إلى سنّ الكهولة ؟ وما يدريك وأنت في سنّ الكهولة أن تبقى إلى سنّ الشيخوخة ؟ وما يدريك أنّك إذا بقيت ستجد العزم على التوبة ؟ ربّما كان الإصرار على المعصية يغلق قلبك بالقساوة ، فلا تجد رغبة في التوبة ، لأنه الإنسان كلّما أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء ، فإذا تاب صقل القلب منها ، وأصبح أبيض صافيا ، فإذا لم يتب وفعل أخرى أصبحت نكتة سوداء بجانب نكتة سوداء ، فإذا كلّه والعياذ بالله (٢) ، فذلك الران الذى ذكره الله سوداء ، حتى يسود القلب كلّه والعياذ بالله (٢) ، فذلك الران الذى ذكره الله

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى عن أنس فطف ، وقال : حيث حسن غريب ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : الحديثان : ٩٠٤ ، ٢١١١ ) ، وهو الحديث الثاني والأربعون من أحاديث الأربعين النووية ، وقال ابن رجب في شرحه ( جامع العلوم والحكم ) : وإسناده لا بأس به ، و « العنان » هو السحاب ، و « قراب الأرض » أي ما يقارب ملأها · .

<sup>(</sup>۲) يشهد لذلك حديث رسول الله على الذي رواه الترمذى عن أبي هريرة فط وقال : حديث حسن صحيح ، ورواه النسائي ، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ، والحاكم وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبى ، ونصه: « إنّ العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة ، فإن هو نزع واستغفر صُقلت ، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه ، فذلك الران الذي ذكر الله تعالى : ﴿ كَلاّ بَل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب: ١ / ٧٠٠ الحديث ٨٠٩) .

تعالى في كتابه : ﴿ كَلاًّ ، بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾ (١) ، وهنا يُخشى أن يسود القلب ويُظلم ، فلا يجد إرادة لَلتَوبة ، ولا يجد رغبة فيها ·

هذا هو خطر التسويف ٠

ثم إن الموت يأتي بغتة ، وخاصة في عصرنا ، ما أكثر الذين يموتون في الحوادث ، وما أكثر الذين يصبحون فلا الحوادث ، وما أكثر الذين يصبحون فلا يصبحون : « إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، . » (٢) .

تزود من التقوى فإنّك لا تدري إذا جنّ ليل هل تعيش إلى الفجر · التسويف هـو الخطر ، تُب مـن قريب : ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى الله للَّذينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَة ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ اللهُ عَلَيها ﴾ (٣) .

صحيح إنّ التوبة تُقبل في أيّ حال ، إذا تُبت مختاراً قبل أن تبلغ الروح الحلقوم : « إنّ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » (٤) ، ولكن من يضمن لك أن تتوب فيما بعد ؟ ·

حاول أن تُبادر بالتوبة ولا تسوّف ، ولا تؤخّر ، ولا تستصغر ذنوبك ، فإنّ

<sup>(</sup>١) المطفّفين: ١٤٠

<sup>(</sup>۲) هو من كلام عبد الله بن عمر ظفی ، وقد رواه البخاری وغیره ، وتتمته : « وخُد من صحتك لمرضك ، ومن حیاتك لموتك » · أنظر ( المنتقی من كتاب الترغیب والترهیب : ۲ / ۸۶۸ الحدیث ۲۰۸۰ ) ·

<sup>(</sup>٣) النساء : ١٧ · وقال الله عقبها : ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ ، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَ كُفَّارٌ ، أُولَئِكَ اَعَّتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱليمًا ﴾ [ ١٨ ] ·

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي عن ابن عمر وقال : حديث حسن ، ورواه ابن ماجه ، والحاكم وصحّحه ، ووافقه الذهبي ، وأورده الهيثمى في ( المجمع ) جزءاً من حديث وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ( عبد الرحمن بن البيلمإني ) وهو ثقة ، ومعنى « يغرغر » : أي ما لم تبلغ روحه حلقومه ، فيكون بمنزلة الشيئ الذي يُتغرغر به ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٨٢١ - ٨٢٢ الحديث ١٩٣٠ ) .

النبي عَلِيَظِينِهُمْ قال : « إيّاكم ومحقّرات الذنوب ، فإنّهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه » (١) .

يا أيّها المؤمنون : توبوا إلى الله جميعا « كلّ ابن آدم خطّاء ، وخير الخطّائين التوّابون » (٢) .

آدم نفسه أخطأ ، وأكل من الشجرة ، ولكنّه محا هذه المخالفة بالتوبة ، فغُسلِ منها تماماً ، خلافاً لما يقوله دُعاةُ النصرانيّة ، الله تعالى يقول : ﴿ · · · وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿ \* ثُمُّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ (٣) .

آدم أكل من الشجرة ، ثمّ دعا هو وروجه : ﴿ قَالاَ رَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمّ تَغْفَرْ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٤) ، ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتَ فَتَابَ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ هُو التَّوْابِ الرَّحِيمُ ﴾ (٥) .

وَإِذَا كَانَ الأَبُ قَدَ أَذَنَبِ وَأَخَطَأَ ﴿ ٠٠ فَنَسَىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ (٦) كما قال القرآن ، فلا غرو أن يخطىء أبناؤه ، وأن يقعوا في المعصية ، ولكن الذي أعطاه الله لآدم أعطاه لذّريته : ( التوبة ) ٠

يُروى : « إنّ الله عزّ وجلّ لما لعن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم القيامة ، فقال : وعزّتك لاخرجت من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح ، فقال الله تعالى : وعزّتي وجلالي لا حجبت عنه التوبة ما دام الروح فيه (٧) .

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود ، وكذا الطبراني والبيهقي ، كلهم من رواية عمران القطان ، وهو ممّن اختلف في توثيقه وتضعيفه ، وممّن وثقه ومشّاه أحمد ، واحتجّ به ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ، وبقيّة رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح ، كما قال المنذري (المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٢٧١ برقم ١٤٦٤) .

<sup>(</sup>٢) من حديث أنس فطف ، رواه الترمذى وقال : حديث غريب ، ورواه ابن ماجه ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، وانتصر له ابن القطان ، وقال الذهبي : على لين ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٨٢٠ الحديث ( ١٩٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) طه : ١٢١ ، ١٢٢ · (٤) الأعراف : ٢٣ · (٥) البقرة : ٣٧ ·

<sup>(</sup>٦) طه : ١١٥ ، وأوَّلها : ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ ٠٠ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) أورده الغزالي في الإحياء بصيغة : يُروَى ، كَذَا ولم يعــزه إلى النبي عَلَيْكُم ، والحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم وصحّحه من حديث أبي سعيد ، أنظر : الإحياء مع تخريج أحاديثه للعراقي (٤ / ١٤ ) ط · دار المعرفة – بيروت ·

نستطيع أن نغلب الشيطان بالتوبة إذا صدقت ٠٠ إذا نصحت ، فإذا تُبنا إلى الله ، تقبل الله تعالى منّا ٠

ربّما كان هناك بعض التائبين أفضل عمن نشأوا في الطاعة ، لأنّهم كلّما تذكّروا ذنوبهم بكوا على أنفسهم بكاءً مرًّا ، فعاشوا بين الرجاء والخوف : ﴿ يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ﴾ (١) ، يرجو عفو الله ويخشى عقابه ، فهو بهذه النفسيّة ربّما كان أفضل من كثير ممّن نشأوا في الطاعة .

إذا تاب الإنسان توبة نصوحاً محا الله عنه ما مضى ، وغفر له ما قد سلف : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » (٢) .

هذه حقيقة ، وقد جاء في الحديث : « كان الكفل من بني إسرائيل ، وكان لا يَتُورَّعُ من ذنب عَمِلَهُ ، فَأَتَنَهُ امرأةٌ ، فَأَعْطَاهَا ستينَ دينَاراً على أَنْ يَطَأَهَا ، فلمّا أرادها على نفسها ارتعدت ، وبَكت ، فقال : ما يُبكيك ؟ قالت : لأنّ هذا عمل ما عَمِلْتُهُ ، وما حملني عليه إلاّ الحَاجَةُ ، فقال : تَفْعَلَينَ أَنْتِ هذا من مخافة الله ؟ فأنا أحرى ، اذهبي فلك ما أعطيتك ، ووالله لا أعْصِيه بَعْدَهَا أَبَداً ، فَمَاتَ مِنْ ليلته ، فَأَصْبَحَ مَكْتُوباً على بَابِه : إِنَّ الله قد خفر للكفل ، فَعَجِبَ الناسُ من ذلك » (٣) .

الذي حدث أنّه في لحظة صلح مع الله تاب إلى الله عزّ وجلّ ، فمحا الله عنه ما كان منه ، أقبل على الله وندم وتاب فمات مغفوراً له ·

<sup>(</sup>١) الزمر: ٩ ·

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ، والطبراني ، عن ابن مسعود فط ، ورواة الطبراني رواة الصحيح ، وحسنه ابن حجر ، وكذلك الألباني في صحيح الجامع الصغير ، ورواه ابن أبي الدنيا ، والبيهقي مرفوعاً أيضاً من حديث ابن عباس ، وزاد : « والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه » قال المنذرى : وقد روي بهذه الزيادة موقوفاً ، ولعله أشبه ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٨٢٢ الحديث ١٩٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذى عن ابن عمير وقال : حديث حسن ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٢٦ برقم ١٤٢٨ ) ٠

هذا هو سر التوبة ، إنها إكسير الحياة ، إنها (المحّاءة ) التي تمحو كلّ الذنوب إذا صحّت ونصحت وصدقت ﴿ ٠٠ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَميعًا أَيَّهُ المؤْمنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١) ، ﴿ ١٠ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المَّطَهِرِينَ ﴾ (٢) . اللهم تُب علينا توبة نصوحًا ، واغفر لنا ما مضى ، وأصلح لنا ما بقى ٠ استغفروا الله إنه الغفور الرحيم ، وادعوه يستجب لكم ٠

\* \*

#### \* الخطبة الثانية:

أمَّا بعد فيا أيَّها الإخوة المسلمون :

إذا صدقت التوبة قُبلت ، ويفرح الله تعالى بها فرحاً عظيماً ، حتى جاء في الحديث الصحيح : « لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه ، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ ، وقد ذهبت راحلته ، فطلبها ، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش – أو ما شاء الله تعالى – قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه ، فأنام حتى أموت ، فوضع رأسه على ساعده ليموت ، فاستيقظ ، فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه ، فالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته » (٣) .

أنظروا : كيف يفرح الله بتوبة عبده ؟!

إنّ الله يحب من عباده أن يتوبوا ، ويفرح بهم ، ويرحّب بهم ، ويستقبلهم ، فقد عادوا إليه بعد شرود .

ولكن هناك شرط مهم للتوبة:

التوبة إذا كانت تتعلّق بالمعاصي التي بين الإنسان وربّه ، فالأمر فيها هيّن ، ويقبلها الله ولا شك ، ولكن المشكلة تنشأ إذا كان بينك وبين العباد حقوق ، وبخاصة الحقوق الماليّة كالديون التي للناس عليك .

<sup>(</sup>۱) النور: ۳۱ · (۲) البقرة: ۲۲۲ ·

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى ومسلم عن الحارث بن سويد عن عبد الله والثين ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٨٢٤ ، الحديث ١٩٤٠ ) · و « الدويّة » : هي الفَلاَةُ القفر والمفازة ·

إذا كنت اغتصبت منهم مالاً ، أو سرقت ، أو ارتشيت ، أو غششتهم في تجارة ، أو فعلت شيئاً من ذلك ، أو أكلت وديعة أو أمانة عندك ، فعليك أن تردّها ، بل قال العلماء : عليك أن تردّها وتردّ ربحها ·

إذا كان عندك ألف جنيه أو ألف ريال ، وبقيت عندك عشر سنين وربحت منها ، فالمفروض أن تردّها وتردّ ربحها إلى صاحبها ، لأنّها لو كانت عنده لنمت ·

جاء في الحديث الصحيح: « يُغْفَرُ للشهيدِ كُلُ ذَنْبِ إِلاَّ الدَّينِ » (١) ·

الشهيد في سبيل الله تُغفر ذنوبه كلّها ، صغائرها وكبائرها ، إلاّ الدّين ٠٠ إلاّ حقوق العباد ٠

فمن تاب توبة نصوحا: عليه أن يردّ الحقوق إلى أهلها، فإن كانوا قد ماتوا يردّها إلى ورثتهم، فإن كان الورثة قد ماتوا، ردّ إلى ورثة الورثة ·

لابد من الرد أو الاستحلال ، بمعنى أن يطلب من أصحاب الحقوق أن يحلوه من تبعتها ، كما جاء في الحديث الصحيح : « من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيىء ، فليتحلّله منه { يعني يقول له : أُحِلَّني ٠٠ سامحني } من قبل الآيكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيّئات صاحبه فحمل عليه » (٢) .

العملة الوحيدة يوم القيامة : الحسنات والسّيّئات ، لا درهم ولا دينار ، ولا ريال ولا دولار ، ولا شيىء من هذا ·

فالإنسان إمّا أن يردّ الحق إلى أهله ، وإمّا أن يتحلّل ويستسمح أصحاب الحق ، فإن سمحوا وإلاّ عليه أن يردّ إليهم ما استطاع إن عرفهم ، وإن لم يعرفهم - كأن يكون ظلم أناساً كثيرين ، أو ماتوا ولا ورثة لهم - يتصدّق عنهم ، والأولى أن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولطف ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ۱ / ۳۹۸ ، الحديث ۷۳۱ ) ·

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری ، والترمذي ، عن أبي هريرة رُطِئتُك ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ۲ / ۱۹۰۶ برقم ۱۳۰۶ ) ·

يجعل صدقته جارية ، يضعها في مسجد ، أو في مشروع خيري ، ليظل أجره لهم إلى يوم القيامة ، هكذا ينبغي للمسلم أن يفعل ·

فإن عجز فلينو : كلّما قدر علي شييء ، ردّ منه ما استطاع ٠

فإن مات وهو عاجز ، فالله أهل أن يُرضى عنه خصماءه يوم القيامة ٠

الأمر شديدٌ إذن ، حقوق الله مبنيّة على المسامحة ، وحقوق العباد مبنيّة على المشاحّة ، كلّ يقول : حقّي حقّي ، نفسي نفسي ·

فلا بدّ من رعاية هذا الشرط لمن أراد التوبة ( النّصوح ) ٠

وأولى من هذا كلّه أن يبعد الإنسان عن الحرام ، ويجنّب نفسه حقوق الناس ما استطاع ·

ابتعد عن أكل أموال الناس بالباطل ، ابتعــد عن الحرام ، بل عن الشبهات « · · · فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعي حول الحمي يوشك أن يرتع فيه · · » (١) ·

اللهم إنّا نسألك أن تغنينا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك ·

اللهم تُب علينا توبة نصوحا ، اللهم أعنّا على شهوات أنفسنا ، وأصلح فساد قلوبنا ، اللهم اجعل يومنا خيراً من أمسنا ، واجعل غدنا خيراً من يومنا ، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلّها ، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلْا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُّوفَ رَّحِيمٌ ﴾ (٢) .

اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام حيثما كانوا ، اللهم مكّن للمسلمين

<sup>(</sup>١) من حديث النعمان بن بشير فلي ، وقد رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، وأبو داود باختصار ، وابن ماجه ، وهو من أحاديث الأربعين النووية ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٥٠٦ ، الحديث ٩٦٦ ) .

۲) الحشر : ۱۰ .

في ديارهم ، اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا ، واجعل كلمة أعداء الإسلام هي السّفلي ·

﴿ رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكَافِرِينَ ﴾ (١) ، اللهم آمين ·

وصلَّ اللهم على عبدك ورسولك محمد ، وعلى آله وصحبه ، ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٢) .

\* \* \*

۱٤۷ : عمران عمران (۱)

(٢) الأحزاب : ٥٦ ·

## صفات عباد الرحمن ١٠ – ترك شهــــادة الزّور والإعراض عن اللغو

## • الخطبة الأولى:

أمَّا بعد فيا أيها الإخوة المسلمون :

لازلنا نعيش معاً في رحاب القرآن ، وفي صحبة عباد الرحمن ، الذين كرّمهم الله تعالى بذكرهم في كتابه ، وشرّفهم بالنسبة إليه ، والإضافة إلى ذاتـه المقدّسـة : ( عباد الرحمن ) ·

ذكر الله تعالى أوصافهم في ليلهم ونهارهم ، ذكر حالهم في أنفسهم ، وحالهم مع ربهم ، وحالهم مع النّاس ، حالهم في أموالهم ، وحالهم في أخلاقهم ·

ذكر أحوالهم كلّها إيجاباً وسَلَباً ، فهم يفعلون الصّالحات ، ويجتنبون الموبقات : ﴿ وَاللَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إِلهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتي حَرَّمَ الله إِلهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتي حَرَّمَ الله إِلهًا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ ٠٠ ﴾ (١) ، يحافظون على الكليّات الحمس : الأديان ، والأنفس ، والعقول ، والأعراض ( أو الأنساب ) ، والأموال .

وصفهم الله بالمحافظة على هذا كله ٠

فإذا رلّت أقدامهم يوماً ، فارتكبوا مُنكراً من المنكرات ، أو اقترفوا موبقة من الموبقات ، سُرعان ما يرجعون إلى الله ، سُرعان ما يقرعون باب التوبة ، سُرعان ما يقولون ما قال أبوهم آدم وأمّهم حوّاء : ﴿ ٠٠٠ رَبّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَن مَنَ الخَاسِرين ﴾ (٢).

ليس عجيباً أن يخطىء ابن آدم إذا كان آدم نفسه قد أخطأ وأذنب ، ولكن آدم محا خطيئته بالتوبة ، عسل معصيته بالرجعة إلى الله : ﴿ ، وَعَصَي آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى \* ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْه وَهَدَى ﴾ (٣) ، ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتِ فَعَوَى \* ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْه وَهَدَى ﴾ (١٠) ، ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٦٨ ٠ (٢) الأعراف: ٢٣ ٠ (٣) طه: ١٢١ ، ١٢٢ ٠ (٤) البقرة : ٣٧ ٠

ولذلك كان ( عباد الرحمن ) توّابين أوّابين : ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وِآمَنَ وَعَملَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلئكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتَ ، وكَانَ اللهُ غَفُــورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا ﴾ (١) .

لا يحتاجون إلى كاهن يقفون بين يديه يعترفون له بذنوبهم ، أو يقرون له بما ارتكبوه في علانيتهم وسرهم ، ما كلفهم الله هذا ، حسبهم أن يتوبوا بينهم وبين ربهم ، وقد فتح لهم باب التوبة على مصراعيه ، ليس عليه حاجب ، ولا بواب : « إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيىء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيىء الليل ، حتى تطلع الشمس من مغربها » (٢) ، ويدعو عباده آناء الليل وآناء الليل وآناء الليل ، وإن ظلموا وعصوا وأسرفوا على أنفسهم : ﴿ • • يَا عبادى اللّذينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسهم لَا تَقْنَطُوا من رحمَة الله ، إِنَّ الله يَغْفِرُ الذَّنُوب جَمِيعًا ، إِنَّه هُو الغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٣) .

هكذا وصف الله عباد الرحمن ٠

ثمّ وصفهم بوصف جديد ، هو موضوع خطبتنا هذا اليوم ، وصفهم الله تعالى بقوله : ﴿ وَاللَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ (١٠) . ما معنى : « لا يشهدون الزور » ؟ .

أى : لا يشهدون شهادة الزور ، فهي هنا مأخوذة من الشهادة ، لا يور طون انفسهم في هذه الكبيرة ، التي هي من أكبر الكبائر ، كما روى الشيخان عن أبي بكرة خلي ، أنّ النبي علي الله على أن النبي علي الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين » وكان متكئاً فجلس إدلالة على أهمية ما يقول إفقال : « ألا وقول الزور ، وشهادة الزور » فما زال يكرّرها حتى قلنا : ليته سكت (٥) ، إشفاقاً عليه علي الله كان يكرّر بعض الكلمات ثلاثاً حتى قلنا : ليته سكت (٥) ، إشفاقاً عليه علي الله كان يكرّر بعض الكلمات ثلاثاً

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٧٠ ، ٧١ ·

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم والنسائي عن أبي موسى ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ۲ / ۱۹۲۸ برقم ۱۹۲۱ ) .

 <sup>(</sup>٣) الزمر : ٥٣ - (٤) الفرقان : ٧٢ ·

<sup>(</sup>٥) رواه البخاری ، ومسلم ، والترمذی ( المنتقی من کتاب الترغیب والترهیب : الحدیثان ۱۳۵۷، ۱۶۹۱ ) .

لعظم خطرها ، لينبه العقول والقلوب إليها ، حتى تتفتح الأذهان والعقول ، فإذا كان هناك من هو مشغول بأمر من أموره ولم يسمع الكلمة الأولى ،كرّرها حتى تُسمع وتُعقل وتُنقل ، وحتى تُغرس في القلوب غرسا .

المسلم لا يقول زُورا ، ولا يشهد زُورا ، وكان النبي عَلَيْكُم يقول : « اللهم إنّي أعوذ بك أن أقول زورا ، أو أغشى فجورا ، أو أكون بك مغرورا » ·

وكان يقول (١): « عُدلت شهادة الزور بالإشراك بالله » - ثلاث مرات - ثمِّ قرأ : ﴿ فَاجْتَنْبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنْبُوا قَوْلَ الزَّورِ \* حُنَفَاءَ للهِ غَير مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ (٢٢) .

وإنّماً عُدلت شهادة الزور بالإشراك بالله عزّ وجلّ ، لما وراءها من تضييع الحقوق ، ومن تأريث نار الخصومات بين الناس ، وراءها ما وراءها ، من أن يأكل القوي الضعيف ، من أن يشتري بعض الناس الضمائر بأموالهم حتى يأتوا ليشهدوا بالباطل ، ويضيّعوا الحق ، لهذا كانت من أكبر الكبائر ·

عباد الرحمن لا يفعلونها ، عباد الرحمن إذا شهدوا شهدوا بالحق ، ولو كان ذلك على أنفسهم ، أو والديهم ، أو أقرب الناس إليهم ، لا يمنعهم - كذلك - بعد البعيد ولا عداوة العدو أن يشهدوا بالحق له ، الله تعالى يقول : ﴿ • وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْم عَلَى أَلاّ تَعْدلُوا ، اعْدلُوا هُ وَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى • • ﴾ (٣)، ﴿ • وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى • • ﴾ (٤) .

إذا طُلب عبدٌ من عباد الرحمن للحق شهد به ، وقال ما يعلم ، لم يخن ، ولم يخالف ، ولم يزوّر ، ولم يزد في الكلام ، ولم ينقص منه .

إذا طُلبت منه الشهادة لا يأبي ، كما قال الله تعالى : ﴿ • • وَلاَ يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا • • ﴾ (٥) ، بعض الناس لا يكذب في الشهادة ، ولكنّه

<sup>(</sup>١) في حديث خُريم بن فاتك ولطفي ، الذي رواه أبو داود واللفظ له ، والترمذي ، وابن ماجه ، وأحمد ، ورواه الطبراني في الكبير موقوفاً على ابن مسعود بإسناد حسن ، كما قال المنذري ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٦٣٤ – ٦٣٥ برقم ١٣٥٩ ) .

<sup>(</sup>۲) الحج : ۳۰ ، ۳۱ .

 <sup>(</sup>٣) المائدة : ٨ ، وتتمتها : ﴿ وَاتَّقُوا الله َ ، إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ •

<sup>(</sup>٤) الأنعام : ١٥٢ · (٥) البقرة : ٢٨٢ -

يكتمها ،وربما كان في كتمانه إضاعة للحقوق ، ربّما كان في كتمانه انتصار للباطل ، ربّما كان في كتمانه ضياع الدين وضياع الدنيا معاً ، ومين هنا قال الله تعالي : ﴿ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَة ، وَمَـن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيمٌ ﴾ (١) ، وهذا يدل على أن كتمان الشهادة من الكبائر ، وصدق الله العظيم إذ يقول في آية أخرى : ﴿ ٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللهِ ، وَمَا الله بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

كُم من حقوق ضُيَّعت ؟ وكم من حُرمات انتهكت ؟ وكم من أعراض أهينت ؟ وكم من دماء أريقت ؟ وكم من أرواح أزهقت ؟ وكم من شعوب اضطهدت ؟ وكم وكم من أجل أناس كتموا شهادة يجب أن يقولوها ٠

كم من أناس قيدوا ألسنتهم ، فلم يقولوا الحق ، والحق مطلوب منهم ، لم يقولوا كلمة بألسنتهم ، ولم يقولوا كلمة بأقلامهم ، حينما طُلب إليهم أن يشهدوا وأن يقولوا .

شهادة الحق هي التي تُعلي كلمة الله في الأرض ، والشاهدون بالحق هم الذين يقومون بالشهادة ، لا يبالون بما يصيبهم في سبيل الله : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتهِم قَاتُمُونَ ﴾ (٣) ، لا يخافون لومة لائم ، يعلمون أنّ ما يخاف الناس عليه لا يخافون هم عليه ، فالناس يخافون على أرزاقهم أن تُنقص ، أو على أعمارهم أن تُقطع ، والأرزاق مضمونة ، والأعمار محدودة ، لا يستطيع أحد أن يزيد في رزقك ولا أن ينقص منه ذرة ، ولا يستطيع أحد أن يُؤخر أجلك أو يقدّمه لحظة : ﴿ ٠٠ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ، ولا يَسْتَقْدَمُونَ ﴾ (٤) .

عباد الرحمن إذًا طُلبوا للشهادة أدّوها عَلَى وجهها ، لــم يغيّروا ، ولم يحّرفوا ، ولم يبدّلوا ، ولم يخونوا ، ولم يكتموا ·

هذا أحد التفسيرين للآية الكريمة ٠

والتفسير الثاني: « والذين لا يشهدون الزور » أي لا يحضرونه ٠

« يشهدون » هنا من الشهود ، وليس من الشهادة ، هم لا يحضرون الزور ،

۱٤٠ : ۲۸۳ · ۲۸۳ البقرة : ۱٤٠ ·

<sup>(</sup>٣) المعارج: ٣٣٠ (٤) الأعراف: ٣٤، النّحل: ٦١.

ولا يجلسون مجالــس الزور ، ولا يذهبون إلى أماكن الزور ، وفسّر الزور هنا بما شئت ·

وقد تنوّعت عبارات المفسّرين في تفسير الزور هنا ، وهي – كما قال الإمام ابن تيمية – من اختلاف التنوّع وليس من اختلاف التضاد ·

هناك من قال : الزور هو الشرك ، وهناك من قال : الزور هو الكذب ، وهناك من قال : الزور هو اللهو والغناء ، وهناك من قال : الزور هو اللهو والغناء ، وهناك من قال : الزور هو شرب الخمر ، وهناك من قال : الزور هو شرب الخمر ، وهناك من قال ومن قال ٠٠ وكلّها يجمعها أنّ الزور هو الباطل والمعصية ٠٠ هو الميل عن الحق ٠٠ هو المعلم عن الحير وعن الطاعة ٠

ومعنى هذا أنّ عباد الرحمن لا يحضرون هذه الأماكن ، ينزّهون أنفسهم أن يكونوا من جلسائها ، فإنّ مجالس الحير تُؤثّر في أصحابها ، ومجالس السوء - كذلك - تؤثر في أصحابها ، وكلّنا يعرف الحديث الشريف عن حامل المسك ونافخ الكير ، وجليس الحير وجليس السوء (١) .

قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية : والأظهر من السياق أنّ المراد : لا يشهدون الزور ، أي لا يحضرونه ، ولهذا قال : « وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراما » أي لا يحضرون الزور ، وإذا اتفق مرورهم به ، مرّوا ولم يتدنّسوا منه بشييء (٢) .

فهؤلاء لا يجلسون مجالس السوء ، لا يشاركون المشركين والكفّار في أعيادهم ، كالذين يحتفلون بأعياد غير المسلمين ، وربّما مرّت عليهم أعياد المسلمين وهم لا يلقون لها بالأ .

هؤلاء لا يحضرون أعياد الكفّار ، ولا يحضرون مجالس الكفر ، ولا مجالس الباطل ، ولا مجالس الفجور ، لأنّ الذي يجلس فيها يناله رذاذ من إثمها ·

<sup>(</sup>۱) ونص الحديث الذي رواه البخارى ، ومسلم ، عن أبي موسى فطف : « إنّما مثل الجليس الصالح ، والجليس السوء ، كحامل المسك ونافخ الكير ، فحامل المسك إمّا أن يُحدّيك ، وإمّا أن تبتاع منه ، وإمّا أن تجد منه ريحاً طيبة ، ونافخ الكير إمّا أن يحرّق ثيابك ، وإمّا أن تجد منه ريحاً خبيثة » ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٧٩٩ برقم ١٨٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ( ٣ / ٣٢٩ ) ط · الحلبي ·

ومن هنا كانت فلسفة الإسلام: أنّه إذا حرّم شيئاً ، حرّم كلّ ما يؤدي إليه ويعين عليه ، فلعن في الخمر عشرة ، (١) ولعن في الربا آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه (٢) ، ولعن النائحة والمستمعة (٣) ، وذمّ المغتاب وسامع الغيبة ·

وذلك أنّك إذا جلست مجلس سوء، فإنّك تشجّع أصحابه · لولا الحضور · · لولا الجاضرين لولا الجلوس من النّاس ، ما بقي هؤلاء في مجلسهم ، ولكن استحسان الحاضرين والسامعين ، وإنصاتهم لما يُقال – أو على الأقل سكوتهم عنه – يشجّع هؤلاء على منكرهم ·

ولهذا قال الله تعالى : ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهَ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثُ غَيْرِهِ ، اللهَ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثُ غَيْرِهِ ، الله يَكُمُ إِذًا مَثْلُهُمْ ﴾ (٤) بمجرد جلوسكم إليهم ، واستماعكم لهم ، ومشاركتكم إيّاهم ، أصبحتم مثلهم .

من هنا لمّا جيىء إلى الخليفة الراشد - خامس الراشدين - عمر بن عبد العزيز بجماعة كانوا يشربون الخمر ، فأمر بحدهم - إقامة الحدّ عليهم - فقيل له : يا أمير المؤمنين إنّ فيهم رجلاً ليس منهم - لم يشاركهم في الشرب - ولكنّه جلس إليهم وهو صائم ، فقال : صائم ، ويجلس مع شاربي الخمر ، وفي مجلس الخمر ، به فابدأوا ، إنّ الله تعالى يقول : ﴿ • إِنَّكُم إِذَا مُثْلُهُمْ ﴾ وأمر أن يُبدأ بجلده وضربه •

<sup>(</sup>۱) روى أبو داود ، والحاكم وصحّحه ، من حديث ابن عمر : « لعن الله الخمر ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها » قال المناوي في الفيض : ورواه ابن ماجه عن أنس ، قال المنذري : ورواته ثقات ( 0 / 77 ) ·

<sup>(</sup>۲) عن جابر فطی قال : « لعن النبي علی آکل الربا ، ومـؤکله ، وکاتبه ، وشاهدیه ، وقال : هم سواء » رواه مسلم وغیره ( المنتقی من کتاب الترغیب والترهیب : ۲ / ۵۳۵ برقم ۱۰۵۲ ) .

<sup>(</sup>٣) روى أحمد وأبو داود عن أبي سعيد فطفى : « لعن الله النائحة والمستمعة » فيه محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده وثلاثتهم ضعفاء ، أنظر : ( فيض القدير للمناوي : ٥ / ٢٧٢ برقم ٧٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) النساء : ١٤٠ .

لا ينبغي للمؤمن أن يجلس في مكان المنكر ، وقد جساء في الحديث : « · · ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدار عليها الخمر » (١) .

المؤمن ينزه نفسه عن مجالس السوء ، حتى لا يأخذه لهيب النّار التي تأكل هؤلاء من بعد ، سيشاركهم شاء أم أبى ، فالأولى أن يُبعد نفسه عنهم ، وبخاصة أنّ كثيراً من المجالس لا تخلو من فاكهة المجالس : الغيبة ، والنميمة ، والحديث عن أعراض النّاس ، وكلّ هذا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب .

كلمة واحدة يقولها الإنسان لو مُزجت بماء البحر لمزجته ، يهوى بها في النّار سبعين خريفاً - وهو لا يلقي لها بالا - من سخط الله تعالى عليه .

من هنا كان من أوصاف عباد الرحمن : ﴿ ٠٠ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِاللَّغُو مَرُّوا كِرَاما » كرامًا ﴾ (٢) : إذا اتفق مرورهم على مجالس اللغو ، نزّهوا أنفسهم عنه : «كراما » بمعنى أنّهم يكرمون أنفسهم أن يُشاركوا في هذا الباطل ، إنّ أنفسهم أعزّ عليهم من أن يشاركوا في باطل وفي لغو ٠ أن يشاركوا في باطل وفي لغو ٠

الله تعالى وصف المؤمنين المفلحين ، الذين كتب لهم الفردوس ، هم فيها خالدون ، فكان من أخص أوصافهم : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴾ (٣) رأس مالهم أوقاتهم ، فكيف ينفقونها في اللغو ؟ لا يقبلون أن يضيّعوا أوقاتهم في مثل هـذا ، إنّ الوقـت الذي يضيعـونه في لغـو ، يمكن أن يسبّحـوا الله فيه ، أو يكبّروه ، أو يهللوه ، أو يذكروه ذكراً كثيراً ·

كلمة واحدة من كلمات الخير تملأ صحائف حسنات الإنسان ، وكلمة في مقابلها تسود صفحاته بالسيّئات والعياذ بالله ، وقد قال الإمام الغزالي : إنّك تستطيع

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي من حديث جابر مرفوعاً وإسناده جيد ، ورواه الترمذي وقال : حسن غريب ، والحاكم وصحّحه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ـ فيض القدير للمناوي : ٦ / ٢١٢ – ٢١٢ برقم ٨٩٨٤) ، والحديث له عدة شواهد يقوى بها ، ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١ / ٢٧٧ ، ٢٧٩ ) ، وأوّله « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام بغير إزار ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام » .

<sup>(</sup>٢) الفرقان : ٧٢ · (٣) المؤمنون : ٣ ·

أن تبني بكلمة قصراً في الجنّة ، ومن ضيّع قصراً أو كنزاً من الكنوز ليأخذ مكانه حصاة ، فقد خسر خسراناً مبيناً (١).

أى أنّ الإنسان إذا لم ينفق وقته في الطاعة - حتى لو لم ينفقه في معصية - كان خاسرا ، فما بالك إذا أنفقه في طريق المعصية ؟! ما بالك إذا أنفقه في المكروهات التي تودي إلى المستبهات ؟! والمشتبهات التي تؤدي إلى صغائر المحرمات ؟! والصغائر التي تؤدي إلى الكبائر ؟! والكبائر بريد الكفر والعياذ بالله تعالى .

عباد الرحمن يُنزّهون أنفسهم عن مثل هذا اللغو ، حتى لو عرض لهم من عرض من الناس - يريد أن يجررهم إلى اللغو - لا يجارونه ، ولا يقابلون اللّغو بمثله ، بل يعرضون عنه ، ويوفّرون أوقاتهم ، ويدخرون طاقاتهم ، ويوفّرون جهودهم ، لما هو خير وأبقى .

وصف الله جماعة من المؤمنين بقوله : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو َأَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغَى الْجَاهلينَ ﴾ (٢)

فهذا تكميل لما بدأ الله به من أوصاف عباد الرحمن ، حينما قال : ﴿ ٠٠ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ (٣)

هؤلاء هم عباد الرحمن:

« · · وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » ·

« ٠٠ وإذا مّروا باللغو مرّوا كراما » ٠

إنّهم مشغولون بآخرتهم عن دنياهم ، مشغولون بإصلاح النفس عن مجاراة

<sup>(</sup>۱) ونص عبارته رحمه الله - كما في الإحياء - هي : « ولو هللت الله سبحانه وذكرته وسبّحته لكان خيراً لك ، فكم من كلمة يُبنى بها قصر في الجنّة ؟ ومن قدر على أن يأخذ كنزاً من الكنور ، فأخذ مكانه مدرة لا ينتفع بها ، كان خاسراً خسرانا مبينا ، وهذا مثال من ترك ذكر الله تعالى واشتغل بمباح لا يعنيه فإنّه وإن لم يأثم فقد خسر حيث فاقه الربح العظيم بذكر الله تعالى » · أنظر : الآفة الأولى · · الكلام فيما لا يعنيك ( إحياء علوم الدين : ٢ / الكلام فيما كله عنيك ( إحياء علوم الدين : ٢ /

<sup>(</sup>٢) القصص : ٥٥ ٠ (٣) الفرقان : ٦٣٠

النَّاس ، مشغولون بالحقّ عن الباطل ، مشغولون بالجدّ عن الهزل ، مشغولون بالبناء عن الهدم .

إنهم لا يقيمون معارك جانبية تافهة من أجــل أمور لا تُسمن ولا تغني من جوع ، إنهم مشغولون بمصايرهم ، مشغولون بآخرتهم ، مشغولون بهموم أمّتهم ، مشغولون بآمال دينهم ، مشغولون بمآسي المسلمين في كل مكان ، و « من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم · · » (١) ·

فما لهم وللّغو؟ وما لهم وللخصومات؟ وما لهم وللمعارك التافهة؟ إنّهم في شغل عن ذلك كلّه بما هو أعظم وأكبر ، ولهذا و صفوا بأنّهم « إذا مّروا باللّغو مرّوا كراما » .

قد يُشتمون ، وقد يُسبّون ، وقد يُساءُ إليهم ، ولكنّهم متسامحون في حقّ أنفسهم ·

لا يتسامحون في حقّ دينهم ، يغارون على حرمات الله أن تُنتهك ، يغضبون لله ولكتابه ولسنّة رسوله ، ولكن من عرض لهم في أنفسهم فهم يُعرضون عنه ، يقولون : « ٠٠ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين » ، كما قال الشاعر الصالح ( محمود الورّاق ) :

سألزم نفسي الصفح يمن كلّ مذنب فما الناس إلاّ واحـــد من ثلاثة فأمّا الذي فوقي فأعـــرف قدره وأمّا الذي دوني فإن قال صنت عن وأمّا الذي مثلــي فإن زلّ أو هفا

وإن كشررت منه عليّ الجرائم شريف ومشل مقاوم شريف ومشروف ومشل مقاوم واتبع فيه الحيق والحق لازم إجابيته عرضي وإن لام لائم تفضّلت ، إنّ الفضل بالحلم حاكم

أي أنّه مع كلّ الناس: عفو ، صفوح ، متخلّق بأخلاق الله تبارك وتعالى · هذا هو شأن عباد الرحمن ، لا يشغلون أنفسهم بالخوض في الباطل ، فإنّ أكثر النّاس خطايا ، أكثرهم خوضاً في الباطل كما قال ابن مسعود ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ ·

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني من رواية عبد الله بن أبي جعفر – هو مختلف فيه – عن حذيفة بن اليمان الطبيق ، وتتمته : « ومن لم يُصبح ويمسي ناصحاً لله ، ولرسوله ، ولكتابه ، ولإمامه ، ولعامة المسلمين ، فليس منهم » ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ١٤٥ ، الحديث (٩٩٧ ) .

لا يتكلّمون فيما لا يعنيهم ، ف « من حُسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » (١) ، يعمرون أوقاتهم بالخيرات وعمل الصالحات ، يعلمون أنّ كُلمة واحدة من كلمات الخير تملأ الصحائف وتملأ الميزان ، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليّاتهم : « ٠٠٠ والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السماء والأرض ٠٠ » (٢) .

كلمة واحدة يثقل بها الميزان يوم القيامة ، وترجح بها كفة الحسنات على كفة السيّثات ، فما أحوج الإنسان إلى أن يُثقل ميزانه حتى يكون من أهل العيشة الراضية في جنّة عالية وحتى لا يخفّ ميزانه ، فتصبح أمّه هاوية : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيهُ \* نَارٌ حَاميةٌ ﴾ (٣) .

كان عطاء بن أبي رباح ، التابعيّ الفقيه الجليل ، يقول : إنّ من كان قبلكم - يريد الصحابة رضوان الله عليهم - كانوا يعدّون من اللّغو كلّ ما عدا كتاب الله وسنة رسوله ، أو أمراً بمعروف ، أو نهياً عن منكر ، أو ذكراً لله تعالى ، أو ما لا بدّ منه في معيشة الدنيا ، وما عدا ذلك يعتبرونه من اللّغو ، لأنّهم كانوا يعلمون أنّ عليهم حافظين كراماً كاتبين ﴿ ، عَنِ الْيَمينِ وَعَنِ الشّمالِ قَعيدٌ \* مّا يَلْفظُ من قَوْل إلاّ لَدَيْه رَقيبٌ عَتيدٌ ﴾ (٤) وكانوا يستحون أن تُنشر صحائفهم التي أَمْلُوها ، فلا يُجدوا فيها إلا مالا ينفع ( لا في الدين ولا في الدنيا ) .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال: حديث غريب · ورواه أحمد ، والطبراني في كتبه الثلاة ، عن الحسين بن علي ، وقال الهيثمي : ورجال أحمد والكبير ثقات · وصحّحه الشيخ شاكر في المسند ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ۲ / ۷۰۱ برقم ۱۷٤۱ ) · وهو الحديث الثانى عشر من الأربعين النوويّة ·

<sup>(</sup>۲) جزء من حديث رواه مسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن. أبى مالك الأشعري وأوّله : « الطهور شطر الإيمان » وآخره : « والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن حجّة لك أو عليك ، كلّ الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها » ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : الحديثان ١١٨ ، ٨٦٠ ) ، وهو الحديث الثالث والعشرون من الأربعين النووية .

<sup>(</sup>۳) القارعة : ۱۱ ، ۱۱ . (٤) سورة ق : ۱۷ ، ۱۸ .

#### فيا أيُّها الإخوة المسلمون :

حاولوا أن تتخلّقوا بأخلاق عباد الرحمن ، أن تكونوا إيجابيّين ، أن تُنزّهوا أنفسكم عمّا يفعله اللاّهون العابثون من النّاس ·

قولوا الحق ، واشهدوا بالحق ، ولا تحضروا مجالس الزّور أيًّا كان اسمها وعنوانها ، وإذا مررتم باللّغو – أيًّا كان مضمونه أو عنوانه – فمرّوا عليه مرّ الكرام .

مرّ ابن مسعود فطف - بمجلس لهو فلم يقف عنده ، وبلغ ذلك النبي عَلَيْكُم فقال : « لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريماً » ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ ٠٠ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَامًا ﴾ (١) .

نسأل الله عزّ وجلّ أن يفقهنا في ديننا ، وأن يغفر لنا ويرحمنا ، إنّه هو الغفور الرحيم .

أقول قولي هذا ، واستغفر الله لي ولكم ، فاستغفروه إنّه هو الغفور الرحيم ، وادعوه يستجب لكم ·

#### \* \*

### • الخطبة الثانية:

أمَّا بد فيا أيِّها الإخوة المسلمون:

جاءتني أعداد من الرسائل ، تشكو من ظاهرة أعتقد أنّها ظاهرة مرضيّة ، ولا تليق بمجتمع مسلم .

تشكو هذه الرسائل من قسوة بعض الأزواج على زوجاتهم ٠

هذا الرجل الذي يُعامل امرأته في بيته كأنّها متاع من متاع البيت ، لا رأي لها ، ولا تُستشار في أمر ، لا يبشّ في وجهها ، لا ترى بسمةً على شفتيه ، لا تسمع منه كلمة طيبّة .

والعجيب في هذه الرسائل ، أنّ بعضها تقول : إنّ زوجها رجل طيبً ومتديّن ، حريص على دينه ، يُصلّى الصلوات الخمس ، ويصلّى بعضها في المسجد ، ويقرأ القرآن ، ويدرس الحديث ، ويقرأ الكتب الدينيّة ، ولكنّه مع أهله

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسير الآية ( ۷۲ ) من سورة الفرقان ، نقلاً عن ابن أبى حاتم وغيره · أنظر : تفسير ابن كثير ( ٣ / ٣٢٩ ) ط · الحلبي ·

خشن الطباع ، قاسى القلب ، فظ غليظ ، وهذا في الحقيقة تمّا يُعجب له أشدّ العجب .

إنّ المسلم قُدوته في ذلك رسول الله عَلَيْكُم ، ورسول الله عَلِيْكُم ،كان خير الناس لأهله ، كما قال : « خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي » (١) .

كان ألطف الناس معشراً ، وأرقّهم حاشية ، وألينهم جانباً مع أهله ·

كان - رغم همومه الكثيرة بمهم الدعوة ، وهم الدولة - يقيم دينًا جديداً ، وينشىء أمة جديدة ، ويقيم دولة جديدة ، ويحارب في جبهات شتى : جبهة الوثنيّن المشركين ، وجبهة اليهود الغادرين وجبهة النصارى المتربّصين ، وجبهة المجوس المغرورين ، وجبهة الطابور الخامس في الداخل ( المنافقين ) ، جبهات عديدة كان يواجهها النبى علين الله ، ومع هذا لم يكن يشغله ذلك عن أمر بيته وأهله .

كان يصلّى حتى تتورّم قدماه ، كان يبكي حتى تبلّل دموعه لحيته ، ولكن لم يشغله حق ربّه عن حق أهله ، كما لم يشغله حق دعوته ورسالته وأمّته عن حق أهله وروجاته ، فكان يجد من قلبه الكبير ما يتسع لملاطفة هؤلاء الزوجات ، وكان يمارحهن ، يطيب خواطرهن ، يسمع لهن الأحاديث كحديث أمّ زرع ، وهن اثنتا عشرة زوجة ، كل واحدة لها قصة ، ويقول لعائشة في النّهاية : « كنتُ لك كأبى زرع لأمّ زرع ، إلاّ أنّه طلقها وإنّى لا أطلقك » (٢) .

وكان يشاورهن في كثير من الأمور ، ويسمع لرأيهن ٠

شاور أمّ سلمة في الحديبية وأخذ برأيها (٣) ، على حين يزعم بعض النّاس أنّ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة ولطفع ، ورواه ابن ماجمه من حديث ابن عباس ، والحاكم إلا أنه قال : « خيركم خيركم للنساء » وقال : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ۲ / ۵۵۳ – ۵۰۵ برقم ۱۱۱۰ ) .

<sup>&</sup>quot; (٢) قطعة من حديث طويل أخرجه البخارى ، ومسلم ، والترمذى · وقوله : " إلا أنّه طلقها وإني لا أطلقك " هو من رواية ( الزبير بن بكار ) كما ذكر الحافظ في الفتح ، ومثله في رواية للطـبراني : قالت عائشة : يا رسول الله بل أنت خير من أبى زرع(شرح السنة للبغوى بتحقيق إلارناؤوط: ٩ /١٦٨ -١٨٠ برقم ٢٣٤٠) .

<sup>(</sup>٣) وذلك حينما أشارت عليه أن يخرج إلى أصحابه فيتحلل من إحرامه أمامهم دون أن يكلّمهم ، وقد فعل ذلك ، فكلّهم تحلّل كما تحلّل ، وقبل ذلك كان أمرهم بالتحلّل من إحرامهم فعز عليهم ذلك ولم يفعلوا ·

هناك حديثاً يقول: « شاورهن وخالفوهن » (١) ، وهذا ليس بحديث ، وهو مخالف للقرآن الذي يقول: « فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ٠٠ » (٢) .

المرأة ليست كمًا مهملاً ، ليست حجراً في البيت ، إنّما هي إنسان ، إنسان يشارك إنساناً ، ولذلك جاء في الحديث : « آمروا النساء في بناتهن » (٣) أى : إذا أردت أن تزوّج ابنتك فخذ رأي أمّها ، لأنّها أعرف بها ، وأخبر بعواطفها ، وأدرى بما تخبّنه عنك من أسرارها ، وأقرب إليها ، فحاول أن تتعرف على رأى الفتاة من أمّها .

المرأة ينبغى أن يُعرف حقها ، لا ينبغي للمسلم أن يُهمل امرأته ، وأن يدخل ويخرج وكأنّه ليس أحد في البيت ، كما يفعل بعض النّاس للأسف ، لا يكاد يري امرأته ، لا يكاد يأكل معها ، يأتي متأخراً في الليل ، ويذهب مبكّراً في النهار ، وإذا جاء يأكل أو يشرب ثم يخرج ، هذه ليست الحياة الزوجية في الإسلام .

الحياة الزوجيّة سكون ومودّة ورحمة : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهُ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحَمَةً ٠٠﴾ (٤) ﴿٠٠هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَ ٠٠﴾ (٥) .

أنظروا: « هَن لباس لكم وأنت لباس لهن » بكل ما يُوحي به معنى اللباس من القرب والالتصاق والستر والدفء والزينة ·

هكذا ينبغى أن تكون المرأة مع زوجها ،وهكذا ينبغى أن يكون الزوج مع امرأته ·

هذا الذي نسمع عنه ليس من أخلاق الإسلام في شيء ٠

المرأة إنسان يجب أن يُرعى حقّه ، يجب أن تُؤنس المرأة وتُلاطف ، فالنبي على المرأة إنسان يجب أن تُؤنس المرأة والسنّ ، خفيفة على كان يمارح نساءه ، سابق عائشة مرتين : مّرة سبقته وهي صغيرة السّن ، خفيفة

 <sup>(</sup>۱) قال السخاوى : لم أره مرفوعاً · وانظر تعليقه في المقاصد الحسنة ( رقم ٥٨٥ ) ·

<sup>(</sup>۲) البقرة : ۲۳۳ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ، وأبو داود ، عن ابن عمر ولطفي ، وقال المنذري : فيه رجل مجهول · أنظر ( الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأمانى : ١٦ / ١٦١ ) و ( عون المعبـود شــرح سنن أبى داود : ٦ / ١١٩ برقم ٢٠٨١ ) ·

 <sup>(</sup>٤) الروم : ۲۱ · (۵) البقرة : ۱۸۷ ·

البدن ، فلمّا سمنت بعد ذلك سابقها فسبقها ، فقال لها ممارحاً : « هذه بتلك » (١) أى : مّرة بمّرة ( تعادل ) ·

أنظروا إلى هذا القلب الكبير الذى لم تشغله هموم الدعوة والجهاد عن ملاطفة أهله ، هكذا ينبغى أن يكون المؤمن مع أهله ، ينبغي أن يكون لطيف المعشر ، وأن يكون إنساناً كريما .

فيا أيُّها الإخوة المسلمون ٠٠ يا أيُّها الأزواج الصالحون :

حاولوا أن تكونوا محمديّين ٠٠ قرآنييّن ، مع أهليكم وأزواجكم ٠

اللُّهمَّ إنَّا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ٠

اللهم فقّهنا في ديننا ، وعلّمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علّمتنا ، وزدنا علما ٠

اللهم إنّا نسألك العفو والعافية في ديننا ودُنيانا ، وأهلينا وأموالنا ، اللهم استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا ، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا .

اللهم أكرمنا ولا تُهنّا ، وأعطنا ولا تحرمنا ، وردنا ولا تنقصنا ،وآثرنا ولا تُؤثر علينا ، وارض عنّا وأرضنا ·

اللهم اجعل يومنا خيراً من أمسنا ، واجعل غدنا خيراً من يومنا ، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلّها ، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ·

اللَّهم اعنا على شهوات أنفسنا ، وأصلح فساد قلوبنا ٠

اللّهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ، اللّهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا ، واجعل كلمة الذين كفروا هي السُّفلي ·

اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام حيثما كانوا ، اللهم إنّا نجعلك في نحورهم ، ونعوذ بك من شرورهم ، اللهم رُدّ عنّا كيدهم ، وفُلّ حدّهم ، وأذهب عن أرضك سلطانهم ، ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين · .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجـــه فى سنــنه ( ۱۹۷۹ ) عــن عائشــة ، وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح على شرط البخاري ، كما رواه النسائي فى عشرة النساء رقم (٥٦ ) ص (٩٠ ) .

﴿ ٠٠ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكَافِرِينَ ﴾ (١) .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ رَبُّنَا اغْفُرْ لَنَا وَلَإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢) ، اللهم آمين ٠

وصلّ اللهم على عبدك ونبيّك ورسولك محمدٌ ، وعلى آله وصحبه : ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْليمًا ﴾ (٣).

وأقم الصلاة ·

\* \* \*

(۱) آل عمران : ۱٤٧ (۲) الحشر : ۱۰

(٣) الأحزاب : ٥٦ .

## صفات عباد الرحمن ١١ - التجاوب مع آيات الله

### • الخطبة الأولى :

أمَّا بعد فيا أيَّها الإخوة المسلمون :

لارلنا نعيش في رحاب القرآن ، في صحبة عباد الرحمن ، الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه ، وأثنى عليهم ، وشرّفهم بالإضافة إلى ذاته المقدسّة ·

وَوقَفْنَا فِي أُوصِافَ عَبَادِ الرِحَمَنُ عَنْدِ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِأَيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴾ (١) .

ُ هذه صفة من صفات عباد الرحمن: اتجارب مع آيات الله ، قلوبهم مفتوحة ، وعيونهم وآذانهم مع هذه الآيات ، لا يقعون عليها وقوع الصم ولا العميان ، ولكن لهم آذان صاغية ، وعيون راعية ، وقلوب واعية .

ولكن ما هي آيات الله ؟

آيات الله نوعان : آيات تكوينيّة ، وآيات تنزيليّة ·

الآيات التكوينيّة : هي آيات الله في الكون ، آيات الله في الأنفس والآفاق ، آيات الله التي بتّها في كل مكان لترشد النّاس إليه ، وتدلّهم عليه ، كما قال القائل :

فيا عجبا كيف يُعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد ؟ ولله في كــل تحــريكة وفي كل تسكيــنة شاهد وفي كــل شيــيء له آية تدل على أنه الـــواحد

آيات الله مبنوثة ، وعباد الرحمن وأهل الإيمان يتجاوبون معها ، كما قال الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاَّيَاتِ لاَّوْلِي الأَلْبَابِ \* الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قيامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ لاَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَاكَ فِقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) الفرقان : ۷۳ · ۲۰ (۲) آل عمران : ۱۹۱ ، ۱۹۱ ·

آيات الله الآفاقية والأنفسية ٠٠ آيات الله في النفس: ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ ، أَفَلاَ تَبْصِرُونَ ﴾ (١) ، وفي الآفاق ٠٠ في السماء والأرض ﴿ وَفَي الأَرْضِ آيَاتٌ لَلْمُوقِنِينَ ﴾ (٢) ، ﴿ أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا في مَلَكُوت السَّمَاوَات وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مَنَ شَيءٍ ﴾ (٢) ، ﴿ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَمَا تُغنى اللهُ مَنَ شَيءٍ ﴾ (٣) ، ﴿ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَمَا تُغنى الآيَاتُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٤) .

الذين ينظرون إلى هذه الآيات بأعين عُمي ، وقلوب غُلف ، وآذان صُمُّ ، لا ينتفعون منها بشيىء ، خُتم على قلوبهم وعلى سمعهم ، وعلى أبصارهم غشاوة ، فهم صمُّ بكمٌ عميٌ لا يرجعون ، ولا يعقلون ·

هذه آيات الله الكونيّة الآفاقيّة ·

وهناك آيات الله التنزيليّة ، التي أنزلها الله على رسله : آيات الوحي ، التي ختمها الله بالقرآن الكريم ، وتجلّى الله لعباده في كلماته ، التي أنزلها على رسوله محمد علينا ، فهو يتعرف إلى عباده بهذه الكلمات من النّور ، أو بهذا النّور من الكلمات .

أنزل الله على عبده ورسوله محمد هذا القرآن ، ليدل النّاس عليه ، ليفتح قلوبهم به : ﴿ الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديث كتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي ، تَقْشَعَرُ منه جُلُودُ اللّذينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم ثُمَّ تَلِينُ جَلُودُهُم وَقُلُوبُهُم إِلَى ذَكْرِ الله ، ذَلِكَ جُلُودُهُم وَقُلُوبُهُم إِلَى ذَكْرِ الله ، ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ ، وَمَن يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (٥) .

أنزل الله هذا القرآن العظيم ، فيه صَفَاته ، وأفعاله ، فيه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا ، فيه صفات المؤمنين وصفات الكافرين والمنافقين ، فيه بيأن مصاير هؤلاء وهؤلاء ، فيه ذكر الآخرة والجنة والنّار ، فيه الوعد والوعيد ، والترغيب والترهيب ، فيه الأمروالنّهي ، والحكم والأمثال والقصص والمواعظ ، وصدق الله العظيم حين يقول : ﴿ ٠ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيّىء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى للْمُسْلمينَ ﴾ (٢) .

هذا القرآن أيات الله ، أعجز بها البشر أن يأتوا بمثلها ، أو أن يأتوا بعشر سور

(۱) الذاريات : ۲۰ ، (۲) الذاريات : ۲۰ ،

(٣) الأعراف: ١٨٥ ، (٤) يونس: ١٠١ ·

(٥) الزمر: ٢٣ ٠ (٦) النحّل: ٨٩ ٠

من مثل هذا القرآن أو أن يأتوا بسورة مثله ، ولكنّهم غلبوا ، وانقطعوا وحقّت عليهم كلمة الله : ﴿ قُلِ لَّئنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنَّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ (١) .

كان القرآن هو الآية العظمى ، والمعجزة الكبرى لمحمد عليه ، كانت آيات الأنبياء من قبل آيات حسية ، كونية ، ومن شأن الآيات الكونية والحسية ، أن تنفذ وتنتهى بمجرد وقوعها ، فلولا أن القرآن أخبرنا بأن موسى - عليه السلام - انقلبت العصا له حية ، وأن عيسى - عليه السلام - أبرأ الأكمه والأبرص ، ما عرفنا شيئا عن ذلك ، فهى أصبحت معجزة تاريخية .

أمّا القرآن فهو معجزة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، لأبّه معجزة علميّة أدبيّة عقليّة ، ولهذا لمّا طلبوا من النبي عليّا الله من الآيات الكونيّة ، قال لهم : ﴿ أَوْ لَمْ يَكُفُهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ يَتْلَى عَلَيْهِمْ ، إِنّ في ذَلكَ لَمَ حَمَةً وَذَكْرَى لقَوْمَ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢) ، القرآن آية كافية ، لكلّ من كان له عقل وكلّ من كان في صدرة قلب : ﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴾ (٣) .

فهذا القرآن هو معجزة رسول الله الدائمة ، وآيته الباقية ، ضمّن الله كلماته الإعجاز ، فهو يدخل إلى العقول والقلوب بغير استئذان ، كتاب مُيسَّرٌ للذكر ، يفهمه الخاص والعام ، كُلِّ على قدر فهمه : ﴿ · · فَسَالَتْ أُوْدِيَةً بِقَدَرِهَا ﴾ (٤) ، ﴿ وَلَقَدْ يَسَرّْنَا القُرْآنَ لِلذَّكْرِ ، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ (٥) .

سمعه المشركون فَتأثّرواً به ، وقالَ قائلهم : والله إنّ لهذا الكلام لحلاوة ، وإنّ عليه لطلاوة ، وإنّ أعلاه لمثمر وإنّ أسفله لمغدق ، وإنّه يعلو ولا يُعلى ، وإنّه ليس من كلام الجنّ ولا من كلام البشر .

سَمعه الجِنِّ فَاثْرَ فَيهُم ، وقالوا : ﴿ ٠٠ إِنَّا سَمَعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿ يَهُدَى إِلَيْ الرَّشُدُ فَآمَنًا بِهِ ، وَلَن نُشُرِكَ بِرَبِّنَا أَحِدًا ﴾ (٦) ، ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ، فَلَمَّا قُضِي وَلُوا مَن الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ، فَلَمَّا قُضِي وَلُوا

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٨٨ · (٢) العنكبوت : ٥١ ·

<sup>(</sup>٣) سورة ق : ٣٧ ، وأوَّلها : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لَمِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ٠٠ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) الرعد : ١٧ · (٥) القَمر : ١٧ .

<sup>(</sup>٦) الجنّ : ۱ ، ۲ ، ۲

إِلَى قَوْمِهِم مُّنذرينَ \* قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كَتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (١) .

سمعه جماعة من النّصارى فدمعت أعينهم ، وخشعت قلوبهم ، وآمنوا بالله ورسوله ، هم الذين قال الله فيهم : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرّسُول تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفْيضُ مِنَ الدَّمْعِ مَّمَا عَرَفُوا مِنَّ الحَقِّ ، يَقُولُونَ رَبّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهدينَ \* وَمَا لَنَا لاَ نَوْمَنُ بِاللهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلْنَا رَبّنًا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴾ (٢) .

هذا هو القرآن ، يسمعه المؤمنون فتوجل القلوب ، وتدمع العيون ، وتخشع الأفئدة ، كما وصف الله المؤمنين الصادقين بقوله : ﴿ إِنَّمَا المؤْمنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكْرَ اللهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلَيِتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ رَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُلُونَ ﴾ (٣) .

المؤمنون يسمعون القرآن فيزداد إيمانهم ، والمنافقون والزائغون يسمعون القرآن فيزيدهم رجساً على رجسهم والعياذ بالله .: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ فَمنهُم فيزيدهم رجساً على رجسهم والعيان ، فأمّا الّذينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ مَن يَقُولُ أَيّكُمْ زَادَتُهُ هَذِه إِيمَانًا ، فأمّا الّذينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ رِجسًا إِلَى رِجسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافرُونَ ﴾ (٤) .

ولَذلك كان بعض الصحابة يقول: ما من أحد يُجالس القرآن إلا وخرج بزيادة أو نقصان ، فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَنُنزّلُ منَ القُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ ورَحْمَةٌ لَلْمؤْمنينَ ، وَلا يَزيدُ الظَّالمينَ إِلاَّ خَسَارًا ﴾ (٥) ، ﴿ ٠ · قُلْ هُو لَلّذينَ آمَنُوا هُدًى وَشْفَاءٌ ، وَالّذينَ لا يُؤْمنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى ، أُولَئكَ يُنادَوْنَ مِن مَّكَان بَعِيدٍ ﴾ (٦) . لا يسمعون ولا يعقلون ، هذا شأن الناس مع القرآن .

فقس نفسك مِنْ أيّ النّاس أنت ؟ مِنْ أيّ الأصناف أنت مع القرآن ؟ هل يزداد

(۱) الأحقاف: ۲۹، ۳۰ · (۲) المائدة: ۸۳، ١٨ · ١٨ ·

(٣) الأنفال : ٢٠ (٤) التوبة : ١٢٥ ، ١٢٥ .

(٥) الإسراء: ٨٢ - ٨٢ (٦) قصّلت: ٤٤ .

إيمانك ؟ هل تزداد خشيتك؟ هل يتحرّك قلبك ؟ هل تدمع عينك ؟ أم أنّك تقرأ القرآن كما تقرأ كلام النّاس ، لا تتأثّر ولا تنفعل ؟

الله تعالى وصف أناساً من أهـل الكـتاب بقـوله: ﴿ ١٠ إِنَّ الَّذِينَ اللهُ تعالى وصف أناساً من أَمْنُهُمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا \* وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَ كَانَّ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً \* وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ (١).

كان ابن عباس يقول: إذا قرأتم سجدة (سبحان) (٢)، فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا، فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه!

إنّ على الإنسان المؤمن أن يكون مع القرآن متفتّح القلب ، متفتّح الأذن، متفتّح العقل ، ولا يقرأه قراءة المنافقين ، أو يسمعه سماع المنافقين ، الذين قال الله في شأنهم : ﴿ وَمِنْهُمُ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عندكَ قَالُوا للَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا ﴿ لَمْ يَفْهَمُوا وَلَمْ يَعْقَلُوا ﴾ ، أُولَئِكَ اللَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهُواءَهُمْ ﴾ (٣) .

هناكَ المنافقون ، وهناكُ الكفّار المحجوبون : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمنُونَ بِالآخِرَة حَجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكَنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ أَكُنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ أَكَنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ أَكُنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ أَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللللَّالَةُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

على المؤمن أن يفتح قلبه للقرآن ، أن يهتك حجب الغفلة والشهوة والكبر عن قلبه ، فهذه الحجب هي التي تمنع الفهم للقرآن ، والتأثّر به ·

الغفلة: أخطر ما يحجب القلب عن الرب ، كما قال تعالى: ﴿ ٠٠ وَلاَ تُطعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَـن ذكـرنَا وَاتّبَعَ هَـوَاهُ وَكَانَ أَمُـرهُ فُرُطًا ﴾ (٥) ، وَطعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَـن ذكـرنَا وَاتّبَعَ هَـواهُ وَكَانَ أَمُـرهُ فُرُطًا ﴾ (٥) ، الغافلون ﴿ ٠٠ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ (٦) ، الغافلون عن الله من كالأنعام بَلْ هُمْ أَضَلُ ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ (٦) ، الغافلون عن الله ٠٠ عن الأخرة ٠٠ عن المصير ٠٠ عن رسالة الإنسان في هذه الحياة ٠

<sup>(</sup>١) الإسراء : ١٠٧ – ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) أي آية السجدة التي في سورة ( الإسراء ) ، وقد ســميت سورة ( الإسراء ) ســورة ( سبحان ) لأنّها افتتحت بهذه الكلمة ·

٣) محمد : ١٦ ٠
 (٤) الإسراء : ٤٥ ، ٤٦ ٠

<sup>(</sup>٥) الكهف: ٢٨ · (٦) الأعراف: ١٧٩

الشهسوة: ﴿ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَات ، فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ غَيًّا ﴾ (١) ، ذَكر الله هذا الصنف بعد صنف آخر أثنى عليه ، بعد أن ذكر من ذكر من النبيين ، قال : ﴿ أُولْئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِن ذَرِيَة آدَمَ وَمَمَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمَن ذُرِيَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَإَسْرَائِيلَ وَمَمَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ، إِذًا تُتلَى عَلَيْهِم آيَاتُ الرَّحْمَن خَرِوا سُجَدًا وَمَن ذُرِيَّةً عَلَيْهِم وَاسْرَائِيلَ وَمَمَّنُ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ، إِذًا تُتلَى عَلَيْهِم آيَاتُ الرَّحْمَن خَرَوا سُجَدًا ﴾ (٢) .

الكبر: كما قال الله تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي { يَصَرِفُهُم الله عِن فَهُم آيَاتِي { يَصَرِفُهُم الله عِن فَهُم آيَاتُهُ وَالتَّأْتُر بِهَا } اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةً لاَّ يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرَّشُدِ لاَ يَتَخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَخَذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الغَي يَتَخَذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُونُونُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلْمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

على المؤمن إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يفتح عينه وأذنه وقلبه ، أن يرتّل القرآن ترتيلا ، أن يحاول التفهم والتدبّر في هذا الكلام الإلهي ، فإنّ الله أودع فيه أسراره وحكمه .

القرآن نزل ليُتدبر : ﴿ كَتَابِ ۗ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبَرُوا آيَاته وَلَيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ (1) ، ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ ، أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ (٥) ، ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنسدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَقًا كَثِيرًا ﴾ (٦) ، فلا بد من التدبر ·

تدبّر القرآن حتى تحاول أن تتأثّر به ، فبعد التدبر يكون التأثّر ·

تَجَاوُب مَع كلام ربّكُ إليك ، كَمَا قال الله تعالى : ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا القُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَّأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ ٠٠ ﴾ (٧) ، لو عقل الجبل لتصدّع وخشع من هذا القرآن .

ولكن بعض القلوب أشد من الجبال والصخور والحجارة ، كما وصف الله قلوب بني إسرائيل : ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً . . ﴾ (٨) .

(۱) مریم: ۹۵ ۰
 (۲) مریم: ۹۵ ۰

۲۹ : سورة ص : ۲۹ ، (٤) سورة ص : ۲۹ ، (٣)

٧٤ : البقرة : ٧٤ .
 (٧) البقرة : ٧٤ .

حاول أن تتدبر القرآن وتتأثّر به ، قال محمــد إقبال رحمه الله : ما نفعتنى وصيّة كما نفعتني وصيّة لأمّي ، قالت لي وأنا صغير : يا بني اقرأ القرآن كأنّما عليك أُنزل ·

وقال بعض السلف : كُنت لا أجد للقرآن حلاوة ، حتى من الله علي ، فأصبحت أتلو القرآن كأنى أسمعه من رسول الله على يتلوه على أصحابه ، حتى رقاني الله درجة ، فأصبحت أقرأه كأني أسمعه من جبريل يلقيه على رسول الله على أسمعه من ألم رقيت درجة أعلى وأرفع ، فصرت أقرأه كأنى أسمعه من المتكلم به عز ، وجل .

درجات بعضها فوق بعض ٠

حاول أن تقوأ القرآن قراءة من يشفع له القرآن يوم القيامة ، في الحديث : « اقرأوا القرآن ، فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه » (١) .

بعض الناس يشفع لهم القرآن ، ويشهد لهم القرآن ، وبعض الناس يتلون القرآن والقرآن يلعنهم ، هكذا قال بعض السلف (٢) : ( ربّ تال للقرآن والقرآن يلعنه ، هكذا قال بعض السلف على الظّالمين ﴾ (٣) وهـو مـن يلعنه ) ، لأنّه يقرأ : ﴿ ٠٠ أَلاَ لَعْنَةُ الله عَلَى الظّالمين ﴾ (٤) وهو من أهل الظالمين ٠٠ ﴿ ٠٠ أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْه إِن كَانَ مِنَ الكَاذَبِينَ ﴾ (٤) وهو من أهل الكذب ٠٠ « كبر مقتاً عند الله أن تقولواً مالا تفعلون » وهو من الذين يقولون مالا يفعلون والعياذ بالله .

اقرأ القرآن قراءة المتدبّر · · المتأثّر · · الذي يقرأ للعمل لا لمجرّد المتعة · كان ابن مسعود يقول : أُنزل القرآن عليهم ليعملوا به ، فاتخذوا دراسته

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم عن أبى أمامة الباهليّ ، وتمامه ، « اقرأوا الزهراوين : البقرة ، وسورة آل عمران ، فإنّهما يأتيان يوم القيامة كأنّما غمامتان – أو غيايتان – أو كأنهما فرْقان من طير صوافّ تُحاجّان عن أصحابهما ، اقرأوا سورة البقرة ، فإنّ أخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولا تستطيعها البَطَلَة » { المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : الحديثان : ٧٨٠ ، ٢٨٠ } .

<sup>(</sup>٢) هو الصحابي الجليل : أنس بن مالك ، كما نقل عنه الغزالي في الإحياء (١/ ٢٧٤ ) ط · دار المعرفة – بيروت ·

<sup>(</sup>۳) هود : ۱۸ · (٤) النور : ۷ ·

عملاً ، إن أحدكم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يُسقط منه حرفاً ، وقد أسقط العمل به (١) ·

لا يكفي أن تقرأ القرآن ، ولا أن تحفظ القرآن ، وإنّما المهم : أن تعمل بالقرآن ، هكذا كان الصحابة ، وهكذا كان السلف ، كانوا يحفظون السورة لا يجاوزونها حتى يتقنوها علماً وعملا ، وتطبيقاً على أنفسهم · قال الحسن : كان من قبلكم يعتبرون القرآن رسائل من ربّهم إليهم ، يقرأونها باللّيل وينفّذونها بالنّهار ·

ماذا تفعل حينما تأتيك رسالة من حبيب أو صديق ؟ إنّك تقرأها بعناية ، وتحاول أن تعرف كلّ ما فيها حرفاً ، وأن تنفّذ ما طلبه منك إن كان له أهمية عندك ، فماذا تفعل بما يطلب الله تعالى منك ؟ .

إنّنا في حاجة إلى أن نقرأ القرآن ، قراءة المؤمنين الواعين الخاشعين ، لا قراءة الغافلين ، ولا قراءة المستكبرين ، ولا قراءة الجاحدين ، ولا قراءة الذين في قلوبهم مرض .

إنّنا في حاجة إلى أن نسمع القرآن ، لنتخذ منه نبراساً لحياتنا ، لنغيّر به حياتنا كما غير الصحابه به حياتهم .

أَجَلُ ، ما الذي غيّر حياة الصحابة ؟ إنّه القرآن ، إنّه الذي أحدث ذلك الزلزال النفسيّ والاجتماعيّ في الحياة العربيّة ، وغيّر الأنفس تغييراً كلّيا ·

جاء أعرابي إلى النبي على وسأله أن يُقرئه القرآن ، فقرأ عليه بعض المُفصّل و أواخر القرآن - حتى وصل إلى سورة الزلزلة، وفي آخر السورة قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يَرَهُ ﴾ (٢) ، فقال يَعْمَلُ مثقال ذَرَّة شَرًّا يَرَهُ ﴾ (٢) ، فقال الرجل : حسبى يا رسول الله ، لا أبالي أن أسمع غيره } الآيتان وضعتا له القاعدة والقانون : إنّ الجزاء من جنس العمل ، وعلى قدر العمل ، ولو كان مثقال الذرة ، خيراً أو شرًّا } . فعجب الصحابة من رجل لا يريد أن يستزيد من القرآن ، فقال النبي عليه : « انصرف الرجل وهو فقيه » ما دام حسبه آية واحدة ، وفي قصة عائلة قال : « أفلح الرويجل ، أفلح الرويجل » (٣) ما دام قد فهم هذا .

<sup>(</sup>١) ذكره الغزالي في الإحياء ( ١ / ٢٧٥ ) ط · دار المعرفة – بيروت ·

<sup>(</sup>٢) الزلزلة : ٧ ، ٨ ٠

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ العراقي في تخريسج أحاديث الإحياء (١ / ٢٨٧ ) : حديث =

كان الإمام الشافعي يقول: إنّ في القرآن سورة وجيزة ، لو عمل بها الناس لكفتهم ، وهي قوله تعالى : ﴿ وَالْعَصِرِ \* إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلاَّ الَّذِينَ الْكِفتهم ، وهي قوله تعالى : ﴿ وَالْعَصِرِ \* إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ (١) .

هل قرأنا القرآن - أيّها الإخوة - كما ينبغي ؟ هل استمعنا إليه كما ينبغي ؟ هل قمنا بحقّه كما ينبغي ؟

نحن نحمد الله أنّ القرآن أصبح يتلى في الليل وفي النّهار ، ولكن مَنْ منّا يسمع القرآن ليتدبّر ويعمل به ؟ مَنْ منّا يتأثر بالقرآن إذا سمعه ؟ يقول النبي عليّا الله الله القرآن وابكوا ، فإن لم تبكوا فتباكوا » (٢) ، إذا لم يحضرك البكاء فتكلّف البكاء ٠٠ تحزّن (٣) ، وإذا لم تجد البكاء فابك على نفسك أنّك لا تجد هذه العين الله الله على الله على نفسك أنّك لا تجد هذه العين الله على الله ع

سأل عبد الله بن عروة بن الزبير جدَّته أسماء بنت أبي بكر - ذات النطاقين - قال لها : يا جدَّة كيف كان أصحاب النبي علَيْكُ إذا سمعوا القرآن أو قرأوه ؟ قالت : يا بني كانوا كما نعتهم الله عزّ وجلّ ، تدمع الأعين ، وتقشعر الجلود ، وتخشع القلوب .

<sup>= &</sup>quot; الرجل الذي جاء ليتعلم فانتهى إلى قوله تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَة خَيْرًا يَرَهُ ﴾ وقال يكفني هذا وانصرف ، فقال النبي عَيَّا إِنصرف الرجل ومن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يَرَهُ ﴾ فقال يكفني هذا وانصرف ، فقال النبي عَيَّا إِنصرف الرجل وهو فقيه » أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن بان والحاكم وصحّحه من حديث عبد الله ابن عمرو ، قال : " أتى رجل رسول الله عَيَّا فقال أقرثني يا رسول الله ، ، الحديث » وفيه : " فأقرأه رسول الله عَيَّا إذا ولزلت حتى فرغ منها فقال الرجل : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهما أبدا ، ثم أدبر الرجل فقال رسول الله عَيَّا : أفلح الرويجل أفلح الرويجل» . (1) العصر : ١ - ٣ .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (١/ ٢٧٧): أخرجه ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص بإسناد جيّد ٠

<sup>(</sup>٣) ووجه إحضار الحزن أن يتأمّل ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود ، ثمّ يتأمّل تقصيره في أوامره وزواجره فيحزن لا محالة ويبكي ، فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر أرباب القلوب الصافية فليبك على فقد الحزن والبكاء فإنّ ذلك أعظم المصائب ( من كلام الإمام المغزالي في الإحياء : ١ / ٢٧٧ ) .

هكذا كانوا ، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الناس إذا سمعوا القرآن ، أمَّا أن يُقرأ القرآن لمجرّد الطرب · لمجرد إمتاع الأسماع ، فليس هذا هو المطلوب ·

أمّا أن يكون القرآن نسمعه ونحن لاهون ، ونحن عنه غافلون ، لا نقرأه لنعمل ، ولا تقرأه لنحيي به أنفسنا ونحيي به مجتمعنا ، فما هذا من شأن القرآن . ليس هذا هو القرآن الذي أحسدت التغيير والزلزلة في المجتمع الإنساني الأوّل .

ولهذا ليس عجبًا أن نجد إذاعات غير المسلمين - في بلاد الكفر - تذيع القرآن!

لا غرو أن تسمع القرآن من إذاعة لندن ، ولا غرو أن تسمع القرآن من إذاعة إسرائيل ، لأنّهم مطمئنون أنّ القرآن لم يعد يُحرّك فينا ساكناً أو ينبّه منّا غافلا .

لو قرأنا القرآن وسمعناه كما كان الصحابة والسلف الأوّل ، لغيرٌ ما بأنفسنا ٠٠ لأحدث فينا تلك الثورة الروحية العظيمة ٠٠ لجدّد إيماننا من جديد ٠٠ لجعلنا خير أمّة أخرجت للنّاس ٠

نحن في حاجة إلى أن نحدّد موقفنا مع القرآن : هل نحن متجاوبون مع كتاب الله ؟

إنّ الله سيسألنا يوم القيامة عنه ، وسيكون شاهداً لنا أو علينا ، نخشى أن يقول القرآن : يا ربّ هؤلاء أهملوني ، حفظوا حروفي وضيّعوا حدودي ، نخشى أن يقول الرسول: ﴿ ٠٠ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً ﴾ (١) ، لم يهجروا قراءته ، ولكن هجروا تطبيقه والعمل به ، كانوا يقرأونه على الأموات في المقابر ، ولا يحكّمونه في الأحياء في المحاكم .

أصبح كتاب الله مهجورا ، وأصبح العمل به مضيّعا ، إنّ الله سائلنا عن هذا القرآن ·

عباد الرحمن هم أولئك المتجاوبون مع آيات القرآن ، مع آيات الله - هم قرآنيون يعيشون مع هذا القرآن ، يطبقونه على أنفسهم ، لهم في رسول الله عالياتها

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٣٠ ·

<sup>(</sup> ۱۱ \_ خطب الشيخ القرضاوى )

ليكن كلّ مؤمن - يحاول أن يكون من عباد الرحمن - قبساً من هذا النّور المحمديّ ، ليكن له في رسول الله أسوة حسنة ، وليكن خلق كلّ منّا : القرآن ·

نسأل الله عزّ وجلّ أن يوفّقنا ويجعلنا من أهل القرآن ، ويجعل القرآن شفيعاً لنا يوم القيامة .

استغفروا الله يغفر لكم ، وادعوه يستجب لكم ، إنَّه هو الغفورالرحيم ·

\* \*

#### • الخطبة الثانية:

أمَّا بعد فيا أيَّها الإخوة :

أرسلت إليّ إحدى الأخوات ورقة تقول : في إحدى الجمعات الماضية ، خرجت إحدى المصليّات ، وكانت تلبس لباساً غير كامل الاحتشام ، لا يتفق مع الأدب الإسلامي الذين فرضه الله تعالى على المرأة المسلمة ·

وأنا أستغرب هذا في الحقيقة ، فالمسلمة التي تأتي إلى هذا المسجد ، ولا شك أنّها تريد وجه الله عزَّ وجلّ وتريد أن تستمع وتنتفع ، ولعلها – غالباً – في فترة انتقال ، لعلّ هناك نوعاً من المسلمات يريد أن يُغيّر حياته ، فهو في بداية الطريق .

ولذلك نرجو من الأخوات المؤمنات الملتزمات ، ألا يُسارعن بالإنكار على هذا النّوع ، حتى لا يهربن من مثل هذه المواقف ، دعوهن ، دعوا مثل هذه الأخت تحضر مرّة ثمّ مرّة ، حتى يفتح الله قلبها ، ويشرح صدرها ، ويهديها إلى الّتي هي أقوم .

لا بدّ أن نأخذ النّاس بالتدريج ، لا بد أن نتعلم الحكمة والموعظة الحسنة،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، عن عائشة ولطفعاً ( فيض القدير : ٥ / ١٧٠ برقم ٦٨٣١ ) .

النّاس · جميعاً ليسوا في مرتبة واحدة ، إنّ الله وصف الأمّة المصطفاة التي تتلقّي القرآن بقول . • ﴿ ثُرَمُ الْوَرَثْنَا الْكَتَابَ اللّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا ، فَمَنْهُمْ ظَالَمٌ لَنَفْسه ، وَمَنْهُم مُّقْتَصِدٌ ، وَمَنّهُم سَابِقٌ بِالْخِيْرَات بِإَذْنِ الله ، ذَلِكَ هُو اللهَ لَنَفْسه ، وَمَنْهُم مُّقْتَصِدٌ ، وَمَنّهُم سَابِقٌ بِالْخِيْرَات بِإِذْنِ الله ، ذَلِكَ هُو اللهَ الْفَضَلُ الْكَبِيرُ ﴾ (١) ، درجات ومراتب يجب أن نراعيها ، فمن كان في أول الطريق فلنسامحه حتى يرقيه الله سبحانه وتعالى - بهداية منه - إلى مرتبة أعلى ، ثمّ مرتبة أعلى ،

هناك بعض المقصرين والمقصرات علينا أن نأخذهم بالرفق ، و « إنّ الرفق لا يكون في شيىء إلاّ زانه ، ولا ولا يُنزع من شيىء إلاّ شانه » ( $^{(7)}$  ، و « إنّ الله يحبّ الرفق في الأمر كلّه » ( $^{(7)}$  ، علينا أن نأخذهم بالرفق وننصحهم ، ليرتقوا من منزلة إلى ما هى أعلى منها .

بعض النّاس ( ظالم لنفسه ) كما أشارت الآية ، أى أنّه يُقصّر في بعض الواجبات ، ويرتكب بعض المحرمات ، ولكنّه قد ينتقل إلى المرتبة الأعلى ، وهي مرتبة ( المقتصد ) ، وهو الذي يقف عند حدود أداء الواجبات وترك المحرمات ، لا يزيد على الواجب شيئاً ، ولا يزيد على ترك المحرّم ·

ولكنّه قد يرتقي إلى مرتبة أعلى ، فيصبح (سابقاً بالخيرات بإذن الله) ، لا يكتفي بأداء الواجبات ، بل يفعل السنن ، ويفعل المستحبات ، ولا يكتفي بالوقوف عند ترك المحرّمات ، بل يترك المشتبهات ، ويترك المكروهات ، بل يترك بعض الحلال حذرًا من الوقوع في الحرام ، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين ، حتى يدع مالا بأس به حذراً ممّا به بأس » (٤) .

إنَّها مراتب ودرجات ، فلا تُطالبوا النَّاس أن يكونوا كلُّهم في درجة واحدة ،

۱) فاطر : ۳۲ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن عائشة ﴿ وَلَيْكَ السَّرِحِ السَّنَّةِ لَلْبَغُوى : ١٣ / ٧٥ الحديث ٣٤٩٣ ) ٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، ومسلم ، عن عائشة الطلطط السنة للبغوي بتحقيق الشاويش والأرناؤوط : ١٣ / ٧٣ ) ·

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وقال : حسن غريب ، ورواه ابن ماجه ، والحاكم ، عن عطية بن عروة السعدي ، ورمز له السيوطي بالصحة ( فيض القدير :٦ / ٤٤٣ / ٩٩٤٢ ) ·

ولا تطالبوا المبتدىء بما يُطالب به المتوسط ، ولا تُطالبوا المتوسّط بما يُطالب به المنتهي ، ﴿ وَلَكُلُّ دَرَجَاتٌ مِّمَاً عَمِلُوا ، وَيُوفِيَّهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ (١) .

نسأل الله أن يتوب علينا جميعا ، وأن يُصلح فساد قلوبنا ، وأن يُغيننا على أنفسنا وعلى الشيطان .

اللهم اجعل يومنا خيراً من أمسنا ، واجعل غدنا خيراً من يومنا ، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها ، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ، واللهم اغننا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك ، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ، اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا ، واجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى ، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان ، اللهم واخذل أعداء الإسلام في كل مكان ، اللهم أدل دُولهم ، وأذهب عن أرضك سلطانهم ، ولا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين .

﴿ ٠٠ رَبَّنَا اغْفَرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكَافِرِينَ ﴾ (٢) .

مُ ﴿ وَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

وَصلّوا عَلَى نبيكم عَلِيْكُمْ ، فإنّ الله يَقُول : ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تُسْلِيمًا ﴾ (٤)

وأقم الصلاة ·

米 米 米

١٤٧ : ١١٠ (٢) آل عمران : ١٤٧ .

(٣) الحشر : ١٠ . (٤) الأحزاب : ٥٦ .

# صفات عباد الرحمن ١٢ - سؤال الله صلاح الأزواج والذّريّة والإمامة في الخير

### • الخطبة الأولى:

أمَّا بعد فيا أيُّها الإخوة المسلمون :

لارلنا في رحاب القرآن ، نعيش في صحبة عباد الرحمن ، هؤلاء اللين أكرمهم الله تعالى فذكرهم في كتابه ، وعدد أوصافهم ، وبين أحوالهم في نهارهم وليلهم ، مع أنفسهم ومع ربهم ومع النّاس ، مع النّاحية الإيجابية ، ومع النّاحية السلبيّة ، مع الأوامر والنّواهي ، فكانت لهم تلك الأوصاف الطيّبة ، التي ذكرها الله تعالى في خواتيم سورة الفرقان. •

وبقي من أوصاف عباد الرحمن وصف واحد ، هو قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبُ لَنَا مِن أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ (١) .

ما معنى هذا الوصف ؟

إنهم يدعون الله تبارك وتعالى ، ويتضرّعون إليه ، ويبتهلون إلى وجهه الكريم ، يسألونه أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم ما تقرّ به أعينهم ، وتسرّ به قلوبهم ، وتنشرح له صدورهم ، وأن يجعلهم أئمة وقدوة للمتقين .

الدعاء يدل على وجهة الإنسان ، من كانت وجهته الدنيا انحصر دعاؤه وطلبه في الدنيا ، ومن كانت وجهته الآخرة فهمه في الآخرة ·

ذكر الله لنا مواقف بعض النّاس في موسم الحج ، فقال تعالى : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مُّنَاسِكُم فَاذْكُرُوا الله كَذَكْرِكُم آبَاءَكُم أَوْ أَشَدَّ ذكرًا ، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الآخِرةِ مِن خَلاقٍ { لَيس له فِي الآخرة من يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الآخرة مِن خَلاقٍ { لَيس له فِي الآخرة من

٧٤ : الفرقان : ٧٤ .

حظّ ولا نصيب } \* وَمَنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِي الآخِرَة حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (١) ، الأولون مَذمومون ، وهؤلاء مُمدوحون ، محمودون ، لأنهم جمعوا بين الحسنتين : حسنة الدنيا وحسنة الآخرة .

ومن أراد أن يعرف طموحات المؤمنين وآمالهم ، ومتعلّقات قلوبهم ، وإلى أين تتجه أمانيهم ، فليتأمّل أدعيتهم في القرآن نجد هذه الأدعية تمثّل ما يطمحون إليه . . ما يضعونه نصب أعينهم .

فنجد الراسخين في العلم - كما ذكرهم الله في سورة آل عمران يقــولون : ﴿ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً ، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴾ (٢) .

نجد أولى الألباب - في خواتيم سورة آل عمران - يقولون : ﴿ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمَعْنَا مُنَادِيًا يُنَادَى للإِيمَانَ أَنْ آمنُوا بربِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكُفِّرْ عَنَّا سَيَّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ \* رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدَّتَنَا عَلَى رَسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ القِيَامَةِ ، إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ ﴾ (٣) .

أَنجِدُ الفتيةُ المؤمنينِ منَ أهـلَ الكهـف يقولون - حينـما أووا إلى كهفهـم: ﴿ • • رَبُّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةٌ وَهَيِّيءَ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ (٤) .

لَجُدُ إِبِراَهُيمُ الْخَلَيلِ يَتَجَهُ إِلَى رَبِهُ وَيَقُولُ : ﴿ رَبُّ اجْعَلْنِي مُقَيّمَ الصَّلاَةَ وَمَن ذُرِيّتَى ، رَبّنَا وَتَقَبّلُ دُعَاءٍ \* رَبّنَا اغْفِرْ لِى وَلُوالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحسابُ ﴾ (٥) .

هكذا نجد آمال المؤمنين في أدعيتهم .

الإنسان يدعو بما هو مشغول به ، بما يهمّه أمره ، ولذلك لو تأمّلنا أدعية النّبيّ عليّ الله عليّ الله علي منه - نعرف فيم يفكّر ، وإلام كان يطمح ، وعلام كان يحرص .

لقد كان من دُعائه عَرِيْكُم : « اللَّهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمرى ،

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۰۰ · ۲۰۰ (۲) آل عمران : ۸ -

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٩٣ ، ١٩٤ .

<sup>(</sup>٤) الكهف : ۱۰ ٠ (٥) إبراهيم : ٤٠ ، ١٤ .

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي ، وأجعل الحياة زيادة لي في كلّ خير ، واجعل الموت راحة لي من كلّ شر » (١) .

كان يدعو بأدعية جامعة ، وكان يستعيذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ، كان يستعيذ بالله من جهد البلاء ، ودرُك الشقاء ، وسوء القضاء ، وشماتة الأعداء ، كان يستعيذ بالله من الهم والحزن ، ومن العجز والكسل ، ومن الجبن والبخل ، ومن غلبة الدين وقهر الرجال .

فمن هذا وذاك نعرف : كيف يفكّر المسلم ؟ وفيم يطمح ؟ وإلام يقصد ؟ والام وهذا هو شأن دعاء عباد الرحمن هنا ، فقد عرفنا منه : فيم يفكّرون ؟ وإلام يرنون ؟ وبماذا يدعون ؟

لقد سجّل القرآن من أوصافهم قبل ذلك : ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ (٢) فدل هذا الدعاء على اهتمامهم بأمر آخرتهم ونجاتهم من عذاب الله .

وفي هذا الدعاء اهتمّوا بأمر حياتهم ، ولكنّهم لم يهتمّوا بشهواتهم أو متعهم في هذه الدنيا ، إنّما اهتموا بأمر أعظم وأغلى وأبقى ·

إِنَّ أهم ما دعوا الله سبحانه وتعالى به ، وما حرص القرآن أن يسجّله في أوصافهم ، أنّهم : ﴿ • • يَقُولُونَ رَبّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْواَجِنَا وَذُرّيّاتِنَا قُرّةَ أَعْينِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتّقِينَ إِمَامًا ﴾ (٣) أى : أنهم ليسوا مشغولين بأنفسهم وحدها ، إنهم حريصون على أن يمتد الخير والهدى فيمن حولهم ، وأقرب الناس إليهم : أزواجهم وذرّيّاتها وذريّاتنا قرة أعين • • » •

يدعون الله أن يجعل لهم من أزواجهم: من نسائهم ، ومن ذرياتهم: من أبنائهم وبناتهم وأحفادهم ، ما تقرّ به أعينهم ، وإنّما تقرّ أعينهم بهم إذا وُفّقوا إلى طاعة الله وابتعدوا عن معصية الله ، إذا ساروا في طريق الخير .

إنَّما تقرّ عين الإنسان المؤمن بامرأة صالحة تسرّه إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي هريرة فطُّنيك ( فيض القدير : ٢ / ١٣٧ برقم ١٥١٤ ) ٠

۲) الفرقان : ۲۰ ۰ (۳) الفرقان : ۷٤ ٠

وتحفظه إذا غاب ، وتعينه على طاعة الله ، تحرّضه على الإيمان بالله · · على تقوى الله ، تحذره من المعصية ، ولا تقول له : ألست كفلان وفلان الذين جمعوا الألوف والملايين ؟ ما أخيبك من رجل ! تعيّره بالفقر فيركب مركب السوء فيهلك والعياذ بالله .

كانت المرأة من نساء السلف الصالح تقول لزوجها - إذا خرج إلى الكسب يضرب في الأرض ويبتغى من فضل الله - يا أبا فلان ، إيّاك وكسب الحرام ، فإنّا نصبر على حرّ النّار وغضب الجبار ·

هذه الكلمة من امرأة صالحة تجعل الرجل يتوقف مائة مرة ومرة حينما تراوده نفسه الأمّارة بالسوء ، أن يخوض في الحرام ، ويرتكب الموبقات ، ويقبل الرشوة ، أو يأكل أموال الناس بالباطل ، أو يحتكر أقوات الناس ، أو يُغلي على الناس أسعارهم ، إلى آخر ما يفعله الناس ليكسبوا من أيّ طريق ·

ما أحوج المؤمن إلى امرأة تقول له: قف عند حدّ الله ٠٠ تحرّ الحلال ٠٠ الجتنب الحرام ٠٠ بل اتق الشبهات : « ٠٠ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ٠٠ » (١) « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (٢) .

المرأة التي تقرّ بها أعين عباد الرحـــمن هي المرأة الصالحة ، لتي قال عنها على المرأة الدنيا متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة » (٣) ، ليــس مجرّد المرأة الجميلة ، أو المرأة الحسيبة النّسيبة ، قد يكون هذا عمّاً يتزوّج من

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث النعمان بن بشير الذي رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذى ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وهو من أحاديث الأربعين النووية ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٥٠٦ برقم ٩٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ، ورواه أحمد وصحّح شاكر إسناده ، ورواه النّسائى ، وابن حبان في صحيحه ، ورواه الحاكم بزيادة وصحّحه ، ووافقه الذهبي ، ورواه في موضع آخر وقال الذهبي : سنده قوي ، وهو من حديث الحسن بن علي والله ، ورواه الطبراني بنحوه من حديث واثلة بن الأسقع ، وهذا الحديث هو الحادي عشر من الأربعين النووية ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : الحديثان ٩٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، والنسائي ، وابن ماجه بلفظ قريب ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص الله عن كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٥٥٠ ، الحديث ١٠٩٧ ) .

أجله الناس ، ولكن أهم من ذلك كله : المرأة المتدينة ، التى تخاف الله ، وتريد لزوجها أن يعيش في دائرة الحلال ، ولأولادها أن يتربّوا في عيشة من حلال · هذه هي المرأة الصالحة ، إنها كنز عظيم يحرص النّاس عليه ·

جاء في الحديث: « ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيراً له من زوجة صالحة ، إن أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها سرته ، وإن أقسم عليها أبرته ، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله » (۱) ثم تلا : ﴿ فَالصَّالْحَاتُ قَانتَاتٌ حَافظاتٌ للهُ بَ ﴾ (٢) ثم تلا : ﴿ فَالصَّالْحَاتُ قَانتَاتٌ حَافظاتٌ للّهُ مَ بَ فَظُ اللهُ مَ بَ ﴾ (٢) فهي عابدة لله قانتة ترعى حق الله ، وهي تحفظ غيب رُوجها : تحفظه في نفسه ، وتحفظه في عرضه ، وتحفظه في أسراره ، وتحفظه في ماله ، وتحفظه في أسراره ، وتحفظه في ماله ، وتحفظه في ولده ، كما جاء في الحديث : « خير نساء ركبن الإبل { أى من نساء العرب } صالح نساء قريش : أحناه على ولد في صغره ، وأرعاه على زوج في ذات يده » (٣) أى تحرص على ماله ، ومن حرصها عليه ألا يكسب هذا المال إلا من حلال ، ولا ينمّي إلا بطريق حلال .

هذه الزوجة هي قرة العين لزوجها ، وهي عنصر أساسي من عناصر السعادة في الحياة ، كما قال عليه : « من سعادة ابن آدم : المرأة الصالحة ، والمسكن الصالح ، والمركب الصالح » (٤) . وعنه عليه : « أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة : قلباً شاكراً ، ولساناً ذاكرا ، وبدناً على البلاء صابرا ، وزوجة لا تبغيه حُوباً في نفسها وماله » (٥).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه عن أبي أمامة ، ورمز له السيوطي بعلامة الحسن ، الجامع الصغير : ٢ / ١٤٢ ) قال المناوي : وليس كما قال فقد ضعفه المنذري بعلى بن زيد ، وقال ابن حجر في فتاويه : سنده ضعيف لكن له شاهد يدل على إن له أصلاً ( فيض القدير : ٥ / ٤١٩ ) ·

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، عن أبي هريرة مخلف ، قال المناوي في الفيض : وسببه أنّ النبي عَلَيْكُم خطب أمه هانيء فاتذرت بكبر سنّها وأنّها أمّ عيال فرفقت بالنبي عَلَيْكُم أن لا يتأذي بمسنّة ولا بمخالطة أولادها فذكره ( فيض القدير : ٣ / ٤٩٢ برقم . ٤٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث سعد بن أبي وقاص ، قال المنذري : رواه أحمد بإسناد صحيح ، والطبراني والبزّار ، والحاكم وصححه ، وابن حبان ، وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح ، أنظر : ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٥٥٠ برقم ١٠٩٩ ) .

<sup>(</sup>٥) قال المنذري : رواه الطبراني في الكبسير والأوسط ، وإسسناد أحدهما جيّد ، وقال الهيثمي : رجال الأوسط رجال الصحيح ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٥٠ برقم ١٠٩٨ ) والحوب هو الإثم ·

هذا من خير الدنيا والآخرة ، هذا خير ما يكنز الإنسان : المرأة التي تعينه على دينه وتكون عوناً معه على الشيطان ، ولا تكون مع الشيطان عليه فيصبح معه شيطانان : شيطان من داخل نفسه ، وشيطان من داخل بيته .

كانت المرأة من نساء السلف الصالح تحرض روجها على الجهاد على الله البذل ، ليخرج في سبيل الله ، ليساهم في بناء الحضارة الإسلامية ، وإقامة دولة الإسلام ، وإعلاء كلمة الله في الأرض ، ومقاومة الطواغيت الذين يتربصون السوء بالأمّة الإسلامية .

كانت تحرضه على الجهاد ، فإذا جاء المثبطون يقولون لها : كيف تركك هذا الرجل ؟ ومن أين تأكلين ؟ وكيف تُرزقين لله فتقول لهم – في إيمان الواثقة وثقة المؤمنة – : إنّ أبا فلان – تعنى زوجها – منذ تزوّجته عرفته أكّالاً وما عرفته رزّاقا ، فلئن ذهب الأكّال لقد بقى الرّزّاق !

هذه هي المرأة التي تكون قرة عين ، أمّا المرأة الأخرى فهي من فواقر الدهر ، كما جاء في الحديث : « ثلاثة من الفواقر { أى من المصائب التي تكسر فقار الظهر } : إمام إن أحسنت لم يشكر ، وإن أسأت لم يغفر ، وجار سوء إن رأى خيراً دفنه وإن رأى سرًّا أذاعه { الخير يُغطّى عليه والشرّ يذيعه في كلّ مكان كأنّه ميكرفون ، لا يصبر على جاره ولا يراعي حقه } ، وامرأة إن حَضَرْتَ آذَتْك ، وإن غبْت عنها خانتُك » والعياذ بالله ،

وكما جاء في الحديث الآخر : « المرأة السوء ، والمسكن السوء ، والمركب السوء » (٢) .

فهذه مصادر النكد في حياة الناس ، في الداخل والخارج .

<sup>(</sup>۱) من حديث فضالة بن عبيد الطبح ، قال ، قال المنذري : رواه الطبراني بإسناد لا بأس به ، وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه محمد بن عصام بن يزيد ، ذكره ابن أبى حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله وثقوا ( المنتقي من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ١٩٠ – ١٩٠ برقم ١٥٢٩) .

<sup>(</sup>٢) هو جزء من حديث سعد بن أبي وقّاص السابق ، أنظر تخريجه ص : ١٦٩ .

﴿ ٠٠ رَبُّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ ١٠ ﴾ (١):

ومن أراد قرة العين فعليه - من أوّل الأمر - أن يختار ذات الدين ، التي تقرّ عينه ، وتشرح صدره ، وتعينه في أمــر دينه ، كما جـاء في الحديث الصحيح : « تُنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك » (٢).

أهم هذه الأربع التي يحرص النّاس عليها: ذات الدين « فاظفر بذات الدين » لتكون عوناً لك ، لتكون معك في معركة الحياة ولا تدعك أبداً ·

﴿ ٠٠ رَبُّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ ٠٠ ﴾ :

وكما يدعو الرجال بهذا ، تدعو النّساء أيضاً . تدعو المرأة أن يهب الله لها روجاً صالحاً ، يأمرها بإقامة الصلاة والزكاة - كما كان يفعل إسماعيل عليه السلام ﴿ وكَانَ يَامُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عندَ رَبِّهِ مَرْضَيًا ﴾ (٣) - يدعوها إلى الخير ، ويحدّرها من الشرِّ ، وليس ككثير من أزواج هذه الأيّام ، الذين لا يهمهم صلاة نسائهم ولا صيامهن ، ولا يسألون : أقمن حدود الله أم ضيّعنها ؟ بل هناك من الأزواج من ضاع في طريق الشيطان ، ويريد أن يضيع أهله معه .

ما أكثر ما تأتيني الرسائل ، وما أكثر ما تأتيني المكالمات ، تشكو من صنف من النّاس · · من رجل يحرّض زرجته على المعصية ، يأمرها أن تقدّم له الطعام في نهار رمضان · بل تقدّم له الخمر في نهار رمضان ·

ما أكثر الأزواج الذين تشكو منهم زوجاتهم ، يشكين من أفعالهم · · · من تركهم الصلوات ، واتباعهم الشهوات ، وارتكابهم الموبقات ·

فممًا تدعو به أَمَةُ الرحمن – أيضاً : أن يهب الله لها زوجاً يقرّ عينها ، يعينها على الطاعة · فإنّ من أعظم الآفات : أن تُبتلى المرأة المؤمنة بزوج لا يخشى الله ، لا ينحنى ظهره لله راكعاً ، لا يقيم فرائض الله ، ولا يعظم شعائر الله ·

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٧٤

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنّسائي ، وابن ماجه ، عن أبى هريرة للخطّ ، وقوله « تربت يداك » : كلمة معناها الحث والتحريض ، وقيل : هي هنا دعاء له بكثرة المال ، أي : اظفر بذات الدين ، ولا تلتفت إلى المال ، أكثر الله مالك ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٥٥٣ – ٥٥٣ ، الحديث ١١٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) مريم : ٥٥٠

ما أكثر ما نرى هذا في حياتنا !

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ ٠٠ ﴾ : يدعون الله بصلاح الأزواج ، وصلاح الذريّة ·

إذا كان الإنسان يريد الخير ، فأقرب من يرجو له الخير : زوجته ، وذرّيّته : أبناؤه · · بناته · · أحفاده ، يرجو لهم الهداية والخير ·

سئل الحسن عن (قرة الأعين) في هذه الآية : أهي في الدنيا أم في الآخرة ؟ فقال : لا والله ، بل في الدنيا ، وقال عكرمة في تفسير قرة الأعين : لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالاً ، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين لله .

إنّ المؤمن لا تقرّ عينه بمجرّد أن يكبسر أولاده ، ولا بمجرّد أن يكسبوا الأموال ٠٠ أن يصبحوا من الأثرياء ١٠٠ أن يكون في أرصدتهم الملايين ، ثمّ يكون مصيرهم إلى النّار وبئس القرار ٠

يَقُولَ الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحجَارَةُ ٠٠ ﴾ (١) ، على كُلِّ مؤمن أن يقي أهله الناركما يقي نفسه ٠

قوا روجاتكم ، قوا أبناءكم وبناتكم ، احموهم من النار ، أبعدوهم عن طريق النّار ·

أتطمئن يوماً أو يثلج صدرك ، إذا رأيت ولدك وَفِلْذة كبدك في النَّار ؟ ٠

هبه أصبح من أصحاب الملايين أو البلايين ، أو من الكبراء والسلاطين : ما قيمة هذا إذا انتهى مآله إلى جهنّم والعياذ بالله ؟ ·

« كلّكم راع ومسؤول عن رعيته ، الإمام راع ومسؤول عن رعيّته ، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيّته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيّته ، والحادم راع في مال سيّده ومسؤول عن رعيّته ، وكلّكم راع ومسؤول عن رعيّته » (٢) .

<sup>(</sup>١) التحريم : ٦ · وتتنَّتها : ﴿ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ·

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری ، ومسلم ، عن ابن عــمر ﷺ ( المنتقی من کتاب الترغیب والترهیب : ۲ / ۵۵۳ ، الحدیث ۱۱۰۸ ) .

الكل راع ، عليه أن يرعى أمانة الله فيما استرعاه ، و « إنّ الله سائل كلّ راع عمّا استرعاه ، حفظ أم ضيّع ، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته » (١) .

وأقرب ما يُسأل الإنسان عنه: أهله ٠٠ أولاده ٠٠ زوجته ٠٠ ابنه ٠٠ ابنته ٠ هؤلاء ماذا صنعت معهم ؟ هل وقيتهم النّار ؟ هل علّمتهم الخير؟ هل دعوتهم إليه ؟ هل حذّرتهم من الشر ، وبصّرتهم بعواقبه وآفاته ؟

﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَّةِ وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا، لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقًا، نَّحْنُ نَرْدُقُكَ ،

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴾ (٢) .

وَمّا يَجعلُهُم قرّة عَينَ : أَن يَكُونُوا بَرْرة ، يَعرفُون حقّ آبائهم وأمّهاتهم ، كما وممّا يَجعلُهُم قرّة عين : أن يَكُونُوا بَرْرة ، يعرفُون حقّ آبائهم وأمّهاتهم ، كما يعرفون حقّ الله تبارك وتعالى ، فإنّ من مكدّرات الحياة أن يجد الإنسان ابناً عاقًا ، يتعب في تربيته ، ويكدح في السعي عليه ، حتى يصبح شاباً قوياً مفتول الذراعين ، فإذا هو بعد ذلك يتنكّر لأهله ، يتنكر لأبيه وأمّه ، وقد يتطاول عليهما بالقول أو الفعل ، مع أنّ الله تعالى يقول : ﴿ ، فَلاَ تَقُلُ لَهُما أُفِّ وَلاَ تَنهرهُما وَقُلْ رّب لَهُما قَوْلاً كَرِيمًا \* وَقَلْ رَب لَهُما جَنَاحَ الذَّلُ مِنَ الرّحْمَة ، وقلْ رّب المُحمّة من وقلْ رب فَلاً تَقُلُ لَهُما كَمَا رَبّياني صَغيراً ﴾ (٣) .

طالما شكا النّاس قديماً وحديثاً من عقوق الأولاد الذين لا يعترفون بالجميل لأهله ، وكثيراً ما يفعل الولد هذا طاعة امرأته ، أو طاعة لشيطانه ، أو طاعة لهواه ، وهذا من أسباب البلاء ، كما جاء في حديث الترمذى : « إذا فعلت أمّتى خمس عشرة خصلة حلّ بها البلاء - وذكر منها : وأطاع الرجل زوجته ، وعق أمّه ، وبر صديقه ، وجفا أباه » (٤) .

<sup>(</sup>١) رواه النسائى ، وابن حبان ، عن أنس وطفي ، قال الأستاذ القرضاوى : وعزاه في الجامع الصغير إلى النسائي أيضاً ويبدو أنه في « الكبرى » إذا لم أجده في مظانه في « الصغرى » ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٥٦٢ برقم ١١٤١ ) ، وقال المناوى : ورواه عن أنس أيضاً البيهقى في الشعب وفيه معاذ بن هشام حديثه في الستة لكن أورده الذهبى فى الضعفاء وقال : قال ابن معين : صدوقاً وليس بحجة ، وقال غيره : له غرائب وتفردات ( فيض القدير : ٢ / ٢٣٧ - ٢٣٨ برقم ١٧٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) طه: ١٣٢ · (٣) الإسراء: ٢٣ ، ٢٤ ·

١٠٠ : صعيف عن علي ثطائته · أنظره كاملاً في ص

ليس هذا من شأن الإنسان المؤمن .

شكا أحد الشعراء قديماً ابناً عاقًا له فقال:

غذوتك مولوداً وعُلتسك يافعاً إذا ليلةٌ نابتك بالشجو لم أبت كأنًى أنا المطروق دونك بالذي فلما بلغست السّنّ والغاية التي جعلت جزائى غلظةً وفظاظةً

تعلّ بما أسدي إليك وتنهل لشكواك إلا سساهرا أتململ طرقت به دوني فعينى تَهْمل إليها مدى ما كنت فيك أَوْمَل كأنّك أنت المنعسم المتفضل !

هذا لا يكون قرّة عين أبدأ ، إنّما يكون نكداً وغصّة في حلق أبيه .

نكران الجميل شيىء يؤذي النفس ، ويجرح القلب ، ولا سيما إذا جاء من أقرب النّاس إليك ، وأعزّهم عليك : من ابنك ، من بنتك ، من زوجتك ، من أقاربك ·

ولهذا سأل عباد الرحمن ربّهم أن يجعل لهم من أرواجهم وذرّيّاتهم قرة أعين ، ويؤدّون حقّ الله ، ويؤدّون حقّ الأبوين : ﴿ ٠٠ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرّيّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ .

هم- أيضاً - أرادوا أن يمتد الخير في الناس ، وأن يكون لهم مكان في عالم الخير والهدى ، وأن يكونوا أئمة للمتقين ، وهذا طموح لا غبار عليه ، لأنه ليس طموحاً يتعق بالدنيا ، ولا يتعلق بالدرهم والدينار ، ولا بالمناصب ، وإنّما يريدون أن يكونوا قدوة لأهل الخير ، يقتدي بهم النّاس ، ولا حرج من أن يسأل المؤمن ربه أن يكون إماماً في الخير ،

والإمامة نوعان : إمامة في الخير ، وإمامة في الشرّ -

والأئمة نوعان : أئمّة يدعون إلى الجنّة ، وأئمّة يدعون إلى النّار والعياذ بالله · وصف الله أئمّة الحير بقوله في بعض رسله : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئَمَّةً يَهْدُونَ بَامُرِنَا ، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الحَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٧٣ .

وقال في جماعة آخرين : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئَمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (١) . فمن أراد الإمامة فعليه أمران : الصبر ، واليقين ، الصبر في مقاومة الشهوات ، واليقين في مقاومة الشبهات ، وبذلك يستقيم فكره ، ويستقيم سلوكه .

هذا شأن أئمة الخير .

أمَّا أَثَمَّةُ الشر فمثل : فرعون وهامان وقارون ، ومن علي شاكلتهم ، الذينِ قال الله فيهم : ﴿ وَجَعَلْنَاهُم ۚ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴾ (٢) .

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةً ﴾ : ولكن أى إمامة هذه؟ إنهاإمامة في الشرّ ٠٠ في الطغيان ٠ ﴿ يَدْعُونَ إِلَى النّارِ اليوم ، يدعون الأئمة الذين يدعون إلى النّار اليوم ، يدعون بأقلامهم ، يدعون بألسنتهم ، يدعون بأفكارهم ، يدعون بكتبهم ٠٠ بصحفهم ٠٠ بأقلامهم ومسلسلاتهم ٠٠ أئمة يدعون إلى النّار من أجابهم إلى دعوتهم قذفوه فيها ، كما جاء في حديث حذيفة فطفي : « ٠٠ دعاة على أبواب جهنّم ، من أجابهم إليها ، قذفوه فيها » (٣) .

احرص - أخى المسلم - على أن تكون من عباد الرحمن ، الذين يتطلّعون إلى هذه المقامات العُلى : ﴿ ٠٠ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَرْواَجِنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا للمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ ٠

اللهم اجعلنا من هؤلاء ، اللهم اجعل لنا حظًا من هذه الإمامة ، يا ربّ العالمين ·

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ، فاستغفروه إنّه هو الغفور الرحيم ، وادعوه يستجب لكم .

\* \*

<sup>(</sup>٣) من حديث حذيفة بن اليمان وَوَاقِيهِ : « كَانَ الناس يَسْأَلُونَ رَسُولُ الله عَلَيْكُمْ عَنَ الحُدِيثِ ، رواه البخاري في الفتن ، الحديث ، رواه البخاري في الفتن ، ومسلم في الإمارة ( شرح السنة للبخوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط : ١٥ / ١٤ - ١٥ برقم ٢٢٢٢ ) .

### • الخطبة الثانية:

أمّا بعد:

أحبّ أن ألفت أنظار الإخوة المصلّين إلى أنّ الظهر قد بكّر الآن ، فعلينا أن نبدأ مبكّرين ، ولا يتخلّف المصلّي حتى يُؤذّن الظهر ويصعد الخطيب على المنبر ، فإنّه بهذا يُحرم أجراً كثيرا .

وقد جاء في الحديث الصحيح: « إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأوّل ، ومثل المُهَجِّر كمثل الذي يُهدي بَدَنَةً ، ثمّ كالذي يُهدي بقرة ، ثمّ كبشاً ، ثم دجاجة ، ثمّ بيضة ، فإذا خرج الإمام طَوَوْا صحفهم يستمعون الذكر » (١) .

معنى هذا : أنّ ( سجلّ الدوام ) قد طُوي ، ومن أتي بعد ذلك يُعتبر كأنّه أتى متأخّراً عن الموعد ، فيوجه إليه بعض اللّوم ، أو على الأقل يحرم حين ذلك من أجر التكبير ·

فأرجو من الإخوة أن يراعوا هذا إن شاء الله ٠

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات ، الأحياء منهم والأموات ، إنَّك سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات .

اللهم أكرمنا ولا تهنّا ، وأعطنا ولا تحرمنا ، وردنا ولا تنقصنا ، وآثرنا ولا تُؤثر علينا ، وارض عنّا وأرضنا ·

﴿ . . رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَدَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (٢).

َ ﴿ رَبُّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ، إِنَّكَ أَنتَ الوَهَّابُ ﴾ [(٣) .

﴿ ٠٠ رَبَّنَا اغْفَرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكَافِرِينَ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ، ومسلم ، وابن ماجه ، عن أبي هريرة رطي ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحوه ، و « المُهَجِّر » : هو المُبكِّر الآتي في أول ساعة ، وانظر تعليق الشيخ القرضاوى علي الحديث في كتابه ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب للمنذرى : ١ / ٢٤٥ – ٢٤٦ برقم ٣٧٤) .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٠١ · (٣) آل عمران : ٨ · (٤) آل عمران : ١٤٧ ·

﴿ ٠٠ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ (١) .

عباد الله : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ، يَعظَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكَّرُونَ ﴾ (٢) . وصلوا على نبيّكم : ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٣) .

وأقم الصلاة ·

\* \* \*

(۲) النحل : ۹۰

(١) الفرقان : ٧٤ ·(٣) الأحزاب : ٥٦ ·

( ۱۲ \_ خطب الشيخ القرضاوي )

### ١٣ - حقوق الإنسان في الإسلام

### الخطبة الأولى :

أمَّا بعد فيا أيَّها الإخوة المسلمون :

خلال الأسبوع المنصرم احتفلت الأمم المتحدة واحتفل العالم معها ، باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، وذلك بمناسبة مرور أربعين عاماً على إعلان ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) .

### المسلمون أولى الناس بحقوق الإنسان:

ونحن المسلمين أوّل من يحتفل بحقوق الإنسان ويهتم بها ، فالإسلام - قبل أن يعلن الغرب مواثيقه عن حقوق الإنسان ، سواء من الأمم المتحدة أم من غيرها من الهيئات والثورات - قد قرّر للإنسان حقوقة منذ أربعة عشر قرناً أو تزيد ·

### الإسلام يوازن بين الحقوق والواجبات:

لم يكن الناس يعرفون أنّ لهم حقوقاً قبل الإسلام ، كلّ ما يعرفونه : أنّ عليهم واجبات ، ولا يدرون أنّ لهم حقوقا ، فجاء الإسلام وقرّر أنّ للإنسان حقوقا تُرعى ، كما أنّ عليه واجبات تُؤدّى ، فكلّ واجب يقابله حقّ ، كما أنّ كلّ حقّ يقابله واجب .

ولهذا قامت التكاليف في الإسلام على هذين الأمرين : الواجبات والحقوق ، وهذا ما يخالف فيه الإسلام فلسفة الغرب الآن .

فالغرب ينادي دائماً بالحقوق ولا يهتم كثيراً بالواجبات ، حقوق الإنسان ٠٠ حقوق الأطفال ٠٠ حقوق المرأة ، حقوق حقوق ، وكأنّ الإنسان مُطَالبٌ فقط بما له ، وليس مُطَالبًا بما عليه ٠

### إذا أديت الواجبات فقد رعيت الحقوق:

الإنسان في الشريعة الإسلاميّة مخلوق مُكلَّفٌ مُطَالَبٌ مسؤول ، أكثر ممّا هو مُطَالِب سائل ، الإنسان في الغرب أبداً يقول : ماذا لي ؟ أمّا في الإسلام فإنّه يجب أن يقول : ماذا على ؟

وإنَّما تُرعى الحقوق حقا ، يوم تُؤدَّى الواجبات ، فحقَّ كل إنسان هو واجب

على غيره: حقّ الولد في الرعاية المادية والمعنوية والتربية الحسنة هو واجب على أبويه ، وحقّ الأب في البرّ والإكرام والرعاية عند العجز أو الشيخوخة هو واجب على أولاده ، وحقّ الفقير في كفايته من العيش هو واجب على الغني ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوالهِمْ حَقُ مُعلُومٌ \* لّلسّائِلِ وَالْمَحرومِ ﴾ (١) .

وحقّ المحكوم في العدل وتكافؤ الفرص واجب على الحاكم ٠٠ وهكذا ٠

هذه الحقوق إنّما تُرعى حينما تُؤدى الواجبات ، فهذه فلسفة الإسلام الذي يمزج بين الواجب والحق ، بل يؤكّد كلّ التأكيد ، ويركّز كلّ التركيز على أداء الواجب ، فإنّما تضيع الحقوق حينما تضيع الواجبات .

### تقرير الحقوق لأهلها دون مطالبة منهم:

جاء الإسلام وقرر أنّ للنّاس حقوقا ، ولكلّ إنسان حقوقا · قرّر ذلك دون أن تقوم ثورة تطالب بحقوق الإنسان ، دون أن تُسيّر مظاهرة تنادي بحق الفقراء في أموال الأغنياء ، أو بحق الضعفاء على الأقسوياء ، أو بحق المرأة على الرجل ، أو بحق المحكوم على الحاكم ·

لم تحدث ثورة ، ولم تحدث مطالبة ، ولكن دون أن يطالب الناس فإن رب الناس ٠٠ ملك الناس ٠٠ إله الناس ، هو الذي قرر لهم هذه الحقوق ٠

قرّرها من أوّل يوم ، أوّل آيات نزلت في القرآن عُنيت بالإنسان ، ورفعت من شأن الإنسان : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ \* الَّذِي عَلَّمِ الْإِنسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ﴾ (٢) ، منذ هذه السطور الأولى في كتاب الله عز وجل ارتفع شأن الإنسان .

الإنسان في الإسلام له شأن أيّ شأن ، وهذا أساس من أسس تثبيت حقوق الانسان .

### حقوق الإنسان في الإسلام تقوم على دعامتين أساسيتين:

### ١ - عقيدة التوحيد:

الدعامة الأولى : هي عقيدة التوحيد ، كلمة ( لا إله إلا الله ) ، هذه الكلمة إيذان بعالم جديد ، بميلاد جديد للإنسان ، تحرير للإنسان من العبودية ، وخصوصاً

<sup>(</sup>۱) المعارج: ۲۶ ، ۲۰ · (۲) العلق: ۱ - ۰ ·

من عبوديّة البشر للبشر ، لم يعد هناك إنسان يستعبد إنساناً ، ولم يعد هناك حقّ لإنسان أن يؤلّه إنسانًا ·

كيف تؤلّه من هو مثلك · · من خُلق من تراب مثلك ؟ ويعود إلى التراب مثلك ؟ ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفَيَها نُعِيدُكُمْ · · ﴾ (١) ·

كيف تؤلّه إنساناً أنت مثله ؟ أو كيف تستعبد إنساناً هو مثلك ؟!

إنّما هي الأخّوة العامّة ، الناس جميعاً إخوة ، أبناء أب واحد ، وعبيد لرب واحد ، وهذا ما أعلنه النبي علي الله ، على مرأى ومسمع من الجموع المحتشدة ، التي تطّهرت ولبست ملابس إحرامها لله ، في تلك الساحة المقدّسة في حجّة الوداع .

في حجّة الوداع ، وأمام هـذه الجموع الهائلة ، أبلغ النبي بلاغه الأخير للنّاس ، قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى : إنّ الرب واحد ، والأب واحد ، وأنّ

<sup>(</sup>١) طه : ٥٥ ، وتتمُّتها : ﴿ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةٌ أُخْرَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أبي بكرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه في باب : « تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال » · أنظر : ( صحيح مسلم بشرح النووى : ١١ / ١٧٠ ) ط · دار الفكر ·

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد عن أبى نضرة قال : حدثنى من سمع خطبة رسول الله عَلَيْكُم فى وسط أيام التشريق ، قال عنه الألباني في « غاية المرام » : هذا إسناد صحيح ، وجهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم ، ولذلك قال ابن تيمية في « اقتضاء الصراط المستقيم » ص ٦٩ : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) الحجرات : ١٣ .

الدماء والأعراض والأموال مصونة ، لا يجوز أن يُعتدى عليها ، وأنّ الناس سواسية كأسنان المشط .

قُرّرت حقوق الإنسان بناءً على أنّ النّاس عبيد لربّ واحد •

عقيدة التوحيد إذن هي الأساس الأوّل لتقرير حقوق الإنسان ، لم يعد هناك مجال لفرعون من الفراعنة ، يقول للنّاس : أنا ربكم الأعلى ، ولا لنمروذ من النماريذ يقول : أنا أحي وأميت ، ويقتل رجلاً بغير حق ويقول : قد أمته ، ويحكم على رجل بالاعدام ثمّ يعفو عنه ويقول : ها قد أحييته .

لم يعد هناك مجال لفرعون ونمروذ ، إنّما المجال الآن للراكعين الساجدين الموحدين ، الذين يعلنون في كلّ حين : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، الألوهيّة لله وحده ·

هذه الحقيقة هي بداية تحرير للإنسان ، من ظلمات القرون وظلم القرون ٠

كان النبى عَلَيْكُمْ يختم رسائله إلى الملوك والأمراء - قيصر والنجاشي والمقوقس ، وغيرهم من ملوك النصاري ورؤسائهم - بهذه الآية : ﴿ ٠٠ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلَمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبًابًا مِّن دُونِ الله ٠٠ ﴾ (١) .

ليس هُناك أحد يمكن أن يكون ربًّا لأحد ، ولا لأحد أن يكون عبداً لأحد ، العبوديّة الحقيقيّة إنّما هي لله وحده .

هذا هو التوحيد الذي جاء به الإسلام ٠

٢ - تكريم الإنسان:

ثم كانت هناك الدعامة الثانية : وهي تكريم الإنسان .

الإسلام كرّم الإنسان : ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ٠٠ ﴾ (٢) من حيث هو آدمي ، من حيث هو إنسان ٠

١٠ ال عمران : ٦٤ ٠ (٢) الإسراء : ٧٠ ٠

#### كرَّمه بعدَّة أشياء:

(أ) استخلفه في الأرض ، جعله الله في الأرض خليفة ، وهـ منـ زلة رنت إليها الملائكة ، واشرأبت إليها أعناقهم ، وتمنّوا أن يكونوا هم أصحاب هذا المنصب ، فقال لهم : ﴿ ٠٠ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ \* وَعَلَّم آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلُّهَا ٠٠ ﴾ (١) ، وهَيَأَه ليقوم بهذا الدور : الخلافة في الأرض .

(ب) كرّم الله الإنسان بأن صوره فأحسن صورته : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ (٢) ﴿ . . وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ . . ﴾ (٣) ، ﴿ يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا خَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ \* الَّذِي خَلَقَكَ فَسُوَّاكَ فَعَدَلَكَ \* فِي أَيُّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَبُكَ ﴾ (٤) .

ُ (جــ) ثمّ زاد على ذلك بشيىء أكبر وأعظم وأعمق ، هو أنّه ميزّ الإنسان بذلك العنصر الروحي ، الذي جعله مخلوقاً متفرّداً متميّزاً على غيره ·

الإنسان ليس هو هذا الغلاف الطينى ، ليس هو هذا الهيكل من العظام والدماء واللحم والأعصاب والخلايا والأجهزة ، هذه يشترك فيها مع الحيوان ، إنّما هو ذلك السّر المخبوء داخل هذا الغلاف ، الذي أشار إليه قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا سَوّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (٥) .

نفخة الروح هي التي جعلت الإنسان إنساناً ، واستحق بها أن تسجد له الملائكة .

هذا هو العتصر الروحي ٠

الإنسان حيوان عند الغربيين:

ولذلك ليس الإنسان حيواناً كما يقول الغربيّون من قديم ، اليونانيّون من قديم قالوا : الإنسان حيوان ناطق ، أي : مفكّر ، والاجتماعيّون المحدثون يقولون عنه : حيوان اجتماعيّ ، والماركسيّون يقولون : هو حيوان منتج ، والتطوريّون يقولون : حيوان متطوّر .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۳۰ ، ۳۱ · (۲) التين : ٤ ·

 <sup>(</sup>۳) التغابن : ۳ · (٤) الانفطار : ۲ ، ۸ · (۳)

<sup>(</sup>٥) الحجر: ۲۹، سورة ص: ۷۲.

على أيّ حال هو حيوان عند هؤلاء وأولئك ، وإن كان حيواناً موصوفاً بصفة من الصفات .

## الإنسان مخلوق متفرّد ، ليس حيواناً ولا إلها :

ولكن الإنسان في الإسلام ليس حيواناً ، كما أنّه ليس إلّها ٠

هناك من ألَّه الإنسان ، وهناك من هبط به إلى درك الحيوانيَّة ·

الإنسان ليس حيواناً ، وإن اشترك مع بعض الحيوانات في الصفات ، كما أنّ الحيوان يشترك مع النبات في بعض الصفات ، ولكنّنا لا نعّرف الحيوان فنقول : هو نبات متطوّر ، لا ، فالحيوان غير النبات ، والإنسان غير الحيوان ، والنبات غير الجماد ، وإن كان الجميع يشترك في صفات بعضها تتميز عن بعض .

#### الإنسان مخلوق متفرد:

ومن الأشياء التي ميّز الله بها الإنسان وكرّمه : أنّه سنخّر له ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه ·

سخّر له كلّ ما في الوجود: العالم العلوي ، والعالم السفلي ، الشمس والقمر والنجوم ، والبحار والأنهار ، والجبال والأشجار ، كلّ هذا الكون مسخّر لخدمة الإنسان ، لنفعة الإنسان : ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائبِبْن ، وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائبِبْن ، وَسَخَرَ لَكُمُ اللّهُ لَلّهُ اللّهُ لَا تُحْصُوها ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لاَ تُحْصُوها ، ، ﴾ (١) .

الكون مسخر للإنسان ، وهذا يفيد فائدتين :

الفائدة الأولى: إنّ الطاقات الكونيّة كلّها مبذولة للإنسان ، يستطيع أن يسخّرها لخدمته : الطاقة الشمسيّة ٠٠ الطاقة الترابية ٠٠ المائيّة ٠٠ المعدنيّة ٠٠ الهوائية ٠٠ الضوئيّة ، كلّها مسخّرة للإنسان ٠

الفائدة الثانية : أنّ هذا الكون المسخر للإنسان ، لا يجور أن يعبده الإنسان ، كما فعلت شعوب وأمم قديماً وحديثا ، تعبد قوى من الطبيعة هي مسخّرة لها ، قلبوا الحقائق ، الإنسان المخدوم أصبح خادماً ، والمتبوع أصبح تابعاً ، والسيّد أصبح عبداً ، الذي سُخّرت له هذه الأشياء أصبح يعبد هذه الأشياء !

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٣٣، ٣٤٠

الإنسان - بهذا المفهوم الإسلامي - أصبح جديراً أن تكون له حقوق ، وأن تكون له مكانة ، وأن تكون له كرامة تُرعى ، فلا يجور لأحد مهما يكن قدره ، أن يهينهذا الإنسان ، أو يستعبد هذا الإنسان .

#### حقوق الإنسان منذ المرحلة الجنينيّة:

الإسلام جاء ليحترم الإنسان ، وليكرّم الإنسان ، من حيث هو إنسان ، منذ يولد وإلى أن يموت ، بل قبل أن يولد له حقوق تُرى وهو جنين في بطن أمّه .

من أجل ذلك حرّم الإسلام الاعتداء على الجنين ، حتى الأم التي تحمل هذا الجنين ليس لها أن تتصرف في جنينها بالإجهاض ونحوه ، كما ينادي بذلك كثير من الغربيين المعاصرين وتلاميذهم في ديارنا ·

لم يُجز الإسلام للأب - بحال من الأحوال - أن يقتل ابنه أو ابنته من إملاق ، أو خشية إملاق ، كما كان يفعل العرب في الجاهليّة ، وخصوصاً مع البنات ، فقد كانوا يتخلّصون منهم بالواد ( دسّها حيّة في التراب ) ألا ساء ما يحكمون ا ﴿ وَإِذَا المُوْءُودَةُ سُتُلَتْ \* بِأَى ذَنب قُتِلَتْ ﴾ (١) .

ولم يُجز الإسلام للأمّ أن تجهض جنينها ولو جاء من حرام ٠

المرأة الغامديّة المعروفة التي جاءت تطلب من النبي التطهير بإقامة الحدّ عليها ، بعد أن ارتكبت الفاحشة ، وتقول : يا رسول الله طهرني ، أقم عليّ حدّ الله ، فأنا حبلى من الزنى ، فلم يرض النبي عليّ أن يقيم عليها الحدّ وقال : « فاذهبي حتى تلدى » أى أنّه إن كان لنا سبيل عليك ، فليس لنا سبيل على ما في بطنك ، ما ذنب مذا الكائن الحيّ ؟ إنّه مخلوق محترم ، لم يجن ولم يذنب ، ولا يحمل ورر غيره .

ثمّ تذهب وتأتي به بعد الولادة فيقول : « اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه  $^{(Y)}$  .

هذا هو الإسلام ، يرعى الإنسان منذ هو جنين في بطن أمّه ، كما يرعاه بعد موته ، حيث يوجب غسله وتكفينه والصلاة عليه، ودفنه ، وتنفيذ وصاياه ، وقضاء

<sup>(</sup>١) التكوير : ٨ ، ٩ .

<sup>(</sup>۲) جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه ، باب : « حدّ الزنا » .

ديونه قبل توزيع تركته ، وحرم التمثيل بجثته ( تشويها ) ولو في الحرب ، كما حرم كسر عظمه (١) ، وأمر ألا يذكر الموتى إلا بخير ، فقد أفضوا إلى ما قدّموا (٢) .

#### رعاية الإنسان من حيث هو إنسان:

الإسلام يرعى الإنسان من حيث هو إنسان ، في أيّ أرض كان ، فلا اعتبار بالأقاليم ، من أيّ لون كان ، أبيض أو أسود ، فالقيمة للإنسان من داخله وليست بلون جلده ووجهه .

يرعي الإنسان بأى لغة يتكلّم : ﴿ وَمَنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ ٱلْسِنَتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتَ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٣) .

يرعى الْإِنسان من أي طبقة كان ، من طبقة الأعنياء أم من طبقة الفقراء ، من طبقة الخاصة أم من طبقة العامة ·

بل ليس في الإسلام طبقات ، كما كان النّاس في أوربّا قديماً - هناك طبقة النبلاء ، وطبقة الفرسان ، وطبقة رجال الدين ٠٠٠ الخ ، طبقات تُورث ، ولكلّ منها حقوق تظلّ ثابتة لا تتغير - وكما كان النّاس في فارس ، وفي الهند قديماً وإلى اليوم ، ليس في الإسلام شيىء من ذلك .

الناس سواسية ، من حيث الكرامة الإنسانيّة الكلّ سواء ، حتى اختلاف الدين لا يؤثّر في الكرامة الإنسانيّة العامّة ، وقد روى البخاريّ عن سهل بن حُنيف وقيس

<sup>(</sup>١) رُوي عن عائشة نطقها قالت : قال رسول الله عَلَيْكُم : «كسر عظم الميت ككسره حيًّا » رواه أبو داود ، وابن ماجه ، وابن حبان في صحيحه ، وحسّنه الألباني في صحيح الجامع الصغير · وانظر تعليق الشيخ عليه في كتابه : ( المنتقى : ٢ / ٩١٩ برقم ٢٢٣٥ ) ·

<sup>(</sup>٢) روى البخاري وأحمد من حديث عائشة : « لا تسبّوا الأموات ، فإنّهم قد أفضوا إلى ما قدّموا » ، وروى النسائي من حديث عائشة أيضاً : « لا تذكروا هلكاكم إلا بخير ، إن يكونوا من أهل الجنة تأثموا وإن يكونوا من أهل النار فحسبهم ما هم فيه » رمز له السيوطي بالحسن ، وقال الحافظ العراقي : إسناده جيّد ( فيض القدير للعلامة المناوي ، الحديثان : ٩٧٦٥ ، والمراد بالاموات : المسلمون منهم ، فيحرم سبّهم ، إلا لمصلحة شرعية ، كسب أهل البدع والفسقة والظلمة للتحذير من الاقتداء بهم ، وكجرح الرواة وبيان حالاتهم .

<sup>(</sup>٣) الروم : ٢٢ ·

ابن سعد : « أنّ النّبيّ عَلَيْكُمْ مرّت به جنازة فقام ، فقيل له : إنّها جازة يهوديّ { أرادوا أن يعرفوه أنّه ليس بمسلم } فقال : اليست نفسا ؟ » (١) ، بلى ، ولكلّ نفس في الإسلام حرمة ومكان .

من هنا رعي الإسلام كرامة الإنسان حيًّا وميِّتًا:

رعى الإنسان حيًّا: بحفظ ماله ، وحفظ دمه ، وحفظ عرضه ، لا يجور أن يُهان في حضرته ، أو يتكلم عنه بسوء في غيبته ·

ورعاه ميّتًا فقال : « لا تذكروا هلكاكم إلاّ بخير » (٢) « لا تسبّوا الأموات ، فإنّهم أفضوا إلى ما قدمّوا » (٣) .

## حقوق الإنسان في الإسلام: فرائض وضروريّات:

جاء الإسلام يحافظ على حقوق الإنسان كلّها ، حقوقة المادّية والمعنويّة ، الدينيّة والدنيويّة ، العقليّة والجسميّة ، واعتبر هذه الحقوق من الضروريّات الخمـس أو الست التي جاءت الشريعة للمحافظة عليها ، وهي : الدين ، والنفس ، والعقل ، والنّسل ، والمال ، والعرض ·

إذا كان التعلّم حقًّا للإنسان في الغرب ، فهو واجب على الإنسان المسلم ، الذي يعلّمه الإسلام أنّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة .

<sup>(</sup>١) رواه البخارى في كتاب : « الجنائز » باب : « من قام لجنازة يهودي » ، ومسلم في كتاب : « الجنائز » باب : « القيام للجنازة » ·

<sup>(</sup>٢) رواه النسائى عن عائشة في الله ورمز له السيوطى بالحسن ( الجامع الصغير : ٢ / ٢٠٠ ) وجود الحافظ العراقي إسناده ، وتتمّته : « إن يكونوا من أهل الجنة تأثموا ، وإن يكونوا من أهل النار فحسبهم ما هم فيه » . ويُستثنى من النهي ما تمس الحاجة إلى ذكره ، كجرحهم في شهادتهم وروايتهم ، أو تحذير من بدعتهم وفساد طويّتهم ، كما أوضح العلاّمة المناوي ( فيض القدير : ٦ / ٣٩٤ برقم ٩٧٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الجنائز ، وابن حبان في صحيحه ، من حديث عائشة ﴿ لَمُسْبِيًّا ﴿ ٢١٩٥ ) . ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٩٠٢ / ٢ برقم ٢١٩٥ ) .

وإذا كان نقد المخطىء أو المنحرف حقًّا للإنسان في الغرب ، فهو واجب على الإنسان المسلم ، فهو يدخل في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتواصي بالحقّ ، كما يدخل في باب النصيحة التي جعلها الرسول الكريم الدين كله ، لأئمة المسلمين وعامّتهم .

وإذا كانت مقاومة الظلم حقًا للإنسان في الغرب ، فهي واجب على الإنسان المسلم وعلى المجتمع المسلم : « إنّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب من عنده » (١) .

وإذا كان لجوء المضطهد المظلوم من بلده إلى بلد آخر يأمن فيه حقًا للإنسان في الغرب ، فهو واجب على الإنسان المسلم إذا استطاع إليه سبيلا ، اسمع قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئكَةُ ظَالَمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ، قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فَى الأَرْضِ ، قَالُوا أَلَمَ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسعَةً فَتُهَاجِرُوا فيهَا مُسْتَضْعَفِينَ مِنَ في الأَرْضِ ، قَالُوا أَلَمَ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسعَةً فَتُهَاجِرُوا فيهَا ، فَأُولَئكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ ، وَسَاءَتْ مَصيرًا \* إِلاَّ المُستَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَيَسْتَطيعُونَ حيلةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً \* فَأُولُتكَ عَسَى الله أَن يَعْفُو عَنْهُمْ ، وكَانَ الله عَفُواً غَفُورًا ﴾ (٢) .

يوجب الإسلام على المسلم أن يدافع عن حقّه ، ولا يرضى بهوان نفسه ، ولا يفرّط في كرامته وكرامة أهله ، ولا يستسلم للظلم إلاّ من عجز وضعف ، فلا يكلّف الله نفساً إلاّ وسعها ، وفي الحديث : « لا ينبغي للمؤمن أن يذلّ نفسه ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف يذلّ نفسه ؟ قال : يتعرّض للبلاء بما لا يطيق » (٣) .

ـ(۱) رواه أبو داود ، والترمذى وقال : حديث حسن صحيح ، وابن ماجه ، والنّسائى ، وابن حبان فى صحيحه ، ورواه أحمد أيضاً فى مسنده ، من حديث أبى بكر الصديق رُطِيْك ، ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٦٤٣ برقم ١٣٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٩٧ - ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي وصحّحه ، وابن ماجه ، من حديث حذيفة ، وقال البغوي : هذا حديث حسن غريب ، وفي سنده : على بن زيد وهو ضعيف ، والحسن مدلّس وقد عنعن ، لكن له شاهد يتقوّى به من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات ( شرح السنة للبغوي بتحقيق الأرناؤوط : ١٣ / ١٧٩ برقم ٢٠٦١) ( الإحياء بتخريج العراقي : ١ / ٢٦) .

بهذا ارتقى الإسلام بحقوق الإنسان وحمل الفرد والمجتمع المحافظة عليها ، والمحاماة عنها ، وحمل الأمّة المسلمة عبء الدفاع عن المستضعفين المضيّعة حقوقهم ، ولو كان ذلك بإعلان الحرب ، وشنّ القتال ، يقول تعالى : ﴿ وَمَا لَكُم لاَ تُقَاتلُونَ فَى سَبِيلِ اللهِ وَالمسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرَجْنَا مِنْ هَذِهِ القَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا ﴾ (١) .

### بين النظرية والتطبيق:

هذا ما جاء به الإسلام ، وطبّقه المسلمون تطبيقاً عمليًّا ، ولم يكن مجرّد فلسفة مجرّدة ، أو أفكار نظريّة ، أو أحــلام طوباوية ، كجمهوريّة أفلاطون ومدينة الفارابي !

في المسجد نجد الكلّ سواسية ، في الحجّ الجميع سواسية ، أذاب الإسلام بشعائره كلّ الفوارق التي تميّز النّاس بعضهم من بعض ·

الراشدون من حكام المسلمين لم يفرقوا بين أحد وأحد ، فالنبى علين وضع لهم القاعدة : « · · وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » (٢) . عمر والأمير الغساني :

هذا عمر بن الخطّاب يسوّي بين أمير وسوقة ، حينما وطئ الأعرابيّ ثوب ذلك الأمير الغسّاني - جبلة بن الأيهم - وهو يطوف بالكعبة ، وقد أسلم حديثا ، فلما داس على طرف ردائه التفت إليه ذلك الأمير - وكان لا يزال به شيىء من كبر الجاهليّة - فلطمه على وجهه ، فذهب الرجل إلى الخليفة عمر يشكر ذلك الأمير ، فقال عمر : لطمة بلطمة ، أو يعفو ويصفح .

<sup>(</sup>۱) النساء : ۷۵

<sup>(</sup>۲) متفق على صحّته من حديث عائشة فيلظ ، ونصه كاملا : أنّ قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلّم فيها رسول الله عليظ ؟ فقالوا : ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حبّ رسول الله عليظ ، فكلّمه أسامة ، فقال رسول الله عليظ : « أتشفع في حدّ من حدود الله » ثم قام ، فاختطب ، ثم قال : « إنّما أهلك اللين قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ( شرح السنة للبغوى : ١٠ / ٣٢٨ ) برقم ٢٦٠٣ ) .

قال : يا أمير المؤمنين : أتسوّي بيني وبينه وأنا ملك وهو سُوقة ؟! فقال له : إنّ الإسلام قد سوّى بينكما ، إمّا أن يلطمك كما لطمته ، وإمّا أن ترضيه ، قال : سأحاول أن أرضيه .

ولكن الرجل بيّت في نفسه أمراً وفرّ بليل ، وخرج من المدينة إلى بلاد أخرى مرتدًّا ، والعياذ بالله ، آثر أن يبقى على عنجهيّته ، وإن عاد إلى الكفر ، ولم يقبل أن يقتص منه ، ولم يبال عمر فطيخ به .

بعض الناس يقول: ألم يكن من الأولى أن يتساهل عمر في هذه القضية ونكسب هذا الأمير؟ لا ، خسارة شخص ولا خسارة مبدأ ، ليذهب إلى الجحيم ، يعوض الله الإسلام غيره آلافاً وآلافاً ، ولكن مبدأ المساواة – وأنّ لكلّ إنسان أن يطالب بحقّه إذا ظُلم – أعظم من ذلك الأمير الذي ارتدّ وكفر ·

## متي استعبدتم النّاس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارا ؟:

وكلّنا يعرف تلك القصّة ، قصّة عمر مع عمرو بن العاص وابنه الذي ضرب ذلك القبطيّ المصريّ بغير حقّ ، وذهب الرجل وابنه من مصر إلى المدينة - كم عانى وكم تعب حتى وصل إلى هناك ؟! - وشكا عمرو وابنه إلى عمر ·

وأحضر عمر عمروا وابنه ، وقال للرجل : اضرب ابن الأكرمين - لأن ابن عمرو بن العاص كان يقول لابن القبطي وهو يضربه : أنا ابن الأكرمين ! - ثم قال له : أدرها على صلعة عمرو ، فما ضربك ابنه إلا بسلطانه ، فقال : يا أمير المؤمنين : إنّما اضرب من ضربنى ، ثمّ التفت عمر إلى عمرو وقال له كلمته التاريخية التي تحفظها ويحفظها التاريخ : متى استعبدتم الناس يا عمرو ، وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارا ؟!

كلمة عمر - التي قالها على البديهة - أصبحت تفتتح بها مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان اليوم: إنّ الناس يولدون أحراراً متساوين (١) .

العبرة الكبيرة هنا: ما الذي جعل هذا القبطيّ يجوب الفيافي والقفار ، راكباً

<sup>(</sup>١) جاء في المادّة (١) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : «يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق ، وقد وُهبوا عقلا وضميرا ، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء » نقلا عن كتاب (حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة ) للشيخ محمد الغزالي رحمه الله .

جمله أو دابّته حتى يصل إلى المدينة ؟ لقد كان هو ومواطنوه والآلاف من أمثاله في مصر – في عهد الرومان المسيحييّن أمثالهم – يُضربون ويُهانون ويُحبسون ويُقتلون وتراق الدماء أنهاراً، في عصور سُميّت: عصور الشهداء ، ولم يكن يرفع أحد رأسه .

ما الذي حرَّك هذا الرجل حتي قطع هذه المسافة الطويلة ؟ .

لا شيىء إلا اعتقاده أنّ هذا دين جديد ، جاء ينصف الناس ، ويقيم عدل الله بينهم ، ولا يقيم فوارق بين العباد ، اعتقاده هذا هوّن عليه المتاعب وبُعْد الشقّة ، فلم يعبأ بالمعاناة ووعثاء السفر ، وفراق الأهل والوطن ، من أجل أن يأخذ حقّه .

هذا ما جاء به الإسلام ، وهو غرة في جبين الإنسانية .

## الحضارة الغربيّة وحقوق الإنسان:

الحضارة الغربية اليوم تُعلن حقوق الإنسان ، وهي – حقيقة – تُعنى بحقوق الإنسان في ديارها ، الإنسان هناك محترم أيّ احترام له حقوق ، له كرامة ، كلّ إنسان يعرف حقوقه التي ينص عليها الدستور ، ويحافظ عليه القانون ، وتقوم على رعايتها السلطة .

في داخل بلادهم كلّ الحقوق مرعيّة - فيما عدا قضيّة التمييز العنصري ، واحتقار الملوّنين - ولكنّهم إذا خرجوا من تلك البلاد لا يراعون لأحد حقًّا .

في هذه الأربعين سنة التي مضت على إعلان حقوق الإنسان ، كم انتهكت حرمات ، كم سُون أوطانهم حرمات ، كم سُونك دماء ؟ كم انتهبت أموال ؟ كم شُرّد أناس من أوطانهم وخصوصاً في أوطاننا نحن المسلمين ؟ ما أكثر الذين أوذوا وشُرّدوا ، شُرّد شعب بكامله من أرضه في فلسطين ، شُرّدت شعوب إسلاميّة من أوطانها .

هناك من المسلمين ملايين وعشرات الملايين مشرّدين في أنحاء العالم · · من بورما ، من أريتريا ، من الصومال · · من أقطار شتّى يحكمها طغاة مستبدّون ظالمون ·

## الغرب وراء هذه المظالم كلّها:

أليس هؤلاء هم الذين يؤيدون غارات ما يسمّى ( إسرائيل ) على لبنان إلى العهد الأخير ؟ ومظالم تلك الدولة المغتصبة مع أطفال الحجارة ، مع أولئك الأشبال الأطهار ؟

أليس هؤلاء وراء كلّ مظلمة ؟

نحن المسلمين أصبحت دماؤنا أرخص الدماء في الأرض ، وأصبحت أرضونا نهباً لكل طامع .

حقوقنا أين هي ؟

الإنسان في عصر حقوق الإنسان أصبح في كثير من البلاد مضيّعا .

لقد أعلنت منظمة العفو الدوليّة أنّ حوالي ثلث العالم يعيشون مضطهدين من حكومات ظالمة لا ترعى حقوقهم ، وهذه مصيبة كبرى ·

أناس يُحكمون بغير إرادتهم ، أناس سُلطوا على أناس لا يستطيعون التخلّص منهم ، هذه هي مصيبة العالم الذي يدَّعي حقوق الإنسان ·

كم في السجود من أبرياء ؟ كم هناك من أناس تُمزّق أجسادهم السياط ؟ كم هناك من أناس يُعانون من مظالم الفراعنة الجدد ، في عصر يُحتفل فيه بحقوق الإنسان ؟

ونحن المسلمين كم نُعاني ونُعاني من جرّاء هذه المظالم ؟ ولا يمكن أن ننال حقوقنا إلا أن ننتزعها من براثن الوحوش ، من أيدى أولئك المغتصبين .

لا يستطيع أحد أن ينال حقّه إلاّ بالكفاح ، إلاّ بالجهاد ، فما أُخذ بالقوّة لا يُستردّ إلاّ بالقوّة ، ولا يفلّ الحديد إلاّ الحديد .

في عصر حقوق الإنسان نبكي نحن المسلمين علي ديار وأوطان هنا وهناك مضيّعة ، وعلى إخوة لنا يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء ، كما كانوا يعلموننا قديماً في علم الإنشاء .

نبكى على إخوة لنا هنا وهناك ، يطالبون بحقهم ولا يجدون نصيرا ٠

لو أنّ إنساناً غربيًّا أصاب ظفره شيىء ، أو اختطف ، أو سُرق ، لقامت الدنيا ولم تقعد ، ولكنّ الملايين منّا نحن العرب والمسلمين يُعانون ما يُعانون ولا يكاد يلتفت إليهم أحد .

أهذا هو عالم حقوق الإنسان ؟

أين حقوق الإنسان أيّها الناس في عصر يأكل الأقوياء فيه الضعفاء · · غابة يفترس القوي فيها الضعيف · · بحر يأكل السمك الكبير فيه السمك الصغير ؟

لا مكان إلا لمن يأخذ حقّه بيده ، فلنقوّ أنفسنا ، ولنعدّ العدّة ، ولنحرص على أن نكون نحن المسلمين في ديارنا مثلاً للحقوق التي يجب أن تُرعى ·

كم في ديار المسلمين من حقوق تُهضم بأيدي المسلمين ؟!

لا يجور أن نعيب على الغرب أنّه يضيّع حقوقنا ، ونحن في ديارنا مضيعو الحقوق ، يأكلها مواطنون لنا ، كلّ إنسان يقول : نفسي ، نفسي ، يقول : لي ، ولا يقول – يوماً ما – : عليّ .

هذه هي الآفة ، وهذه هي الكارثة ، ولا نجاة لنا إلاّ بالعودة إلى الإسلام ، التزام بالحقوق ، والتزام بالواجبات ، كما شرعها الله ، وكما جاء بها محمد رسول الله عَلَيْكُ .

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافرينَ ﴾ (١) .

ادعوا الله تعالى يستجب لكم .

\* \*

#### • الخطبة الثانية:

أمَّا بعد فيا أيَّها الإخوة :

#### فلنذكر ضعف الإنسان:

إذا كنّا تحدثنا عن حقوق الإنسان ، فينبغي أيضاً أن نذكر هذه الأيّام ضعف الإنسان · · الإنسان الذي طغي في هـذا العصر ، وظنّ أنه سيط على شيىء و نحتَّى إذا أَخَذَت الأرضُ رُخُوفَهَا وازّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ﴾ (٢) ، ثمّ تأتى الأحداث وراء الأحـداث ، لتعلّم الإنسان أنّه مخلوق ضعيف : ﴿ · · وَخُلِقَ الإنسانُ ضَعيفًا ﴾ (٣) .

أيّها الإنسان ما أنت ؟ أنت حفنة من التراب ، تتغذّى ممّا يخرج من التراب ، ثمّ تواري أخيراً في التراب ، تراب عشى على تراب .

أيّها الإنسان المتألّه ما أنت ؟ لو أنّ السماء تمسك أمطارها عنك هل تستطيع أن

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱٤٧ · (۲) يونس : ۲۶ ·

<sup>(</sup>٣) النّساء: ٢٨٠

تفعل شيئاً ؟ ماذا تستطيع إذا لم تنزل عليك قطرات الماء ؟ كان الناس قديماً يقولون : النيل عندنا في مصر يُغنينا عن أمطار السماء ، فلمّا شحّت الأمطار في أفريقيا لم يستطع الناس أن يفعلوا شيئًا ، ثمّ لمّا زادت الأمطار أصبح الناس يشكون الفيضان ، لفيضان يغرق ويدمّر في السودان · · في باكستان · · في بنغلادش ·

ماذا تصنع أنت أيّها الإنسان ؟

ثم انظر أخيراً إلى ضعف الإنسان في الاتحاد السوفيتي الذي يملك القدرات العلمية ، والإمكانات التكنولوجية ، والصواريخ والاقمار الصناعية ، والسفن الفضائية ، رغم هذا كله ، ماذا صنع السوفييت أمام هزة أرضية ، ولزلة استمرت ثواني معدودات ؟! فإذا بها تجعل عالي المدن سافلها! ثمان وأربعون قرية دُمرت على من فيها!

أين العلم ؟ أين الصواريخ ؟ أين الأقمار ؟ أين سفن الفضاء ؟ أين المخزونات النّوويّة ؟ أين ٠٠ أين ؟

الإنسان ضعيف أمام هذا كله .

اعتبر أيها الإنسان ، واذكر بهذا أنّ هناك زلزلة أكبر من هذه الزلزلة : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ، إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَة شَيىءٌ عَظيمٌ \* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَة عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتَ حَمْلِ حَمْلُهَا ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمٌ بسكارَى وَلَكنَ عَذَابَ الله شَدَيدٌ ﴾ (١) .

اللَّهُم نبُّهنا من سكرتنا ، وأيقظنا من غفلتنا ، وتب علينا توبة نصوحا ٠

اللَّهمَّ أعنَّا على شهوات أنفسنا ، وأصلح فساد قلوبنا .

اللَّهُم ارع أوطاننا وديارنا ٠

اللَّهُم ردَّنا إلى الإسلام ردًّا جميلا .

اللَّهُم إنَّا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ، وأهلينا وأموالنا ·

اللّه استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا ، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا .

<sup>(</sup>١) الحجج : ١ ، ٢ .

اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا ، واجعل غدنا خيرًا من يومنا ، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلّها ، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ·

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين ، وفي أفغانستان ، وفي أريتريا ، وفي الفلبين ، وفي كلّ مكان من أرض الإسلام ·

اللهم أيدٌ إخواننا المضطهدين والممتحنين ، اللهم أفكك بقوتك أسرهم ، وأجبر برحمتك كسرهم ، وتولّ بعنايتك أمرهم ·

اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام ، اللهم ردّ عنّا كيدهم ، وغلّ حدّهم ، وأدل دولتهم ، وأذهب عن أرضك سلطانهم ، ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين .

﴿ ١٠ رَبَّنَا اغْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (١) .

عباد الله : ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٢٦٠ .

\* \* \*

(١) آل عمران: ١٤٧٠ (٢) الأحزاب: ٥٦.

# ١٤ ـ معركة الحجاب في فرنسا

#### • الخطبة الأولى:

أمَّا بعد فيا أيَّها الإخوة المسلمون :

في الأسبوع الماضي سافرت إلى فرنسا · · إلى باريس ، لأحضر وأشارك في حوار بين المسلمين والفرنسيين ، أو بين مجموعة من الإسلاميين ومجموعة من المستشرقين معظمهم من الفرنسيين (١) .

#### الحوار فريضة إسلاميّة:

ونحن نرحب بالحوار ٠٠ بالحوار مع المخالفين ، أيًّا كان هؤلاء المخالفون ، وخصوصاً أهل الكتاب منهم ، فنحن تجمعنا معهم عدّة روابط : أنّهم يؤمنون بالله في الجملة ، ويؤمنون بالنبوّات ورسالات السماء ، ويؤمنون بالآخرة ، ويؤمنون بوجوب عبادة الله ، ويؤمنون بالقيم الروحيّة ، والأخلاقيّة ، فهناك قواسم مشتركة تجمع بيننا وبينهم .

ونحن المسلمين مطالبون بأن ندعو إلى ديننا ، وأن نحاور الآخرين بالتي هي أحسن كما قال الله تبارك وتعالى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةَ ، وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنَ نَ ، ﴾ (١) ، فالحوار مع الآخر فريضة إسلاميّة ، دعا إليها القرآن الكريم .

#### حوار بالتي هي أحسن :

والقرآن هنا يطالب أن يكون الجدال والحوار بأحسن الأساليب ، وأرق الوسائل وألطفها ، فإذا كانت هناك وسيلتان أو طريقتان للحوار ، إحداهما حسنة والأخرى أحسن منها ، فنحن المسلمين مأمورون أن نتبع التي هي أحسن .

في الموعظة اكتفى القرآن بأن تكون مُوعظة حسَّنة : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ

<sup>(</sup>١) كان ذلك في أكتوبر ١٩٩٤ م ، وكان لمشاركة الشيخ القرضاوي في هذا الحوار أثر إيجابي بارز ، فقد استطاع – بحمد الله – أن يقنع الحاضرين بمفاهيم الإسلام الراقية في العديد من الجوانب ·

بِالحِكْمَة وَالمُوْعِظَة الْحَسَنَة ٠٠ ﴾ ، ولكنّه في الجدال والحوار لم يكتف إلا بالتي هي أحسن : ﴿ ٠٠ وَجَادِلْهُم بِاللّتِي هِي أَحْسَنُ ٠٠ ﴾ ، لماذا ؟ لأن الموعظة تكون مع الموافقين، والحوار والجدال يكون مع المخالفين، ويكفي الموافق أن تعظه موعظة حسنة، ولكن المخالف لابد أن تسلك إليه أحسن السبل، حتى تصل إلى قلبه ، وتدخل إلى عقله ، وتحاول إقناعه واستمالته إلى صفك ، وإلى صراطك المستقيم .

## نماذج قرآنيّة من أساليب الحوار:

ويقول في هذا السياق : ﴿ قُلْ لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢) ، كان مقتضى المقابلة في السياق أن يقول : قل لا تُسألون عمّا أجرمنا ولا نُسأل عمّا تجرمون ، ولكنّ القرآن لم يشأ أن يصفهم بالإجرام ، يريد أن يصل إلى قلوبهم فلم ينسب إليهم الإجرام ، قال عن المسلمين : لا تُسألون عمّا أجرمنا ، ولكنّه لم يقل: ولا نُسأل عمّا تجرمون ، وإنّما قال: ﴿ وَلاَ نُسألُ عَمّا تَعْمَلُونَ ﴾ . حوار أهل الكتاب :

القرآن يأمر بحوار أهل الكتاب بالتي هي أحسن: ﴿ وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْدَينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ، وَقُولُوا آمَنّا بِالّذِي الْكَتَابِ إِلاّ بِالنّبِي هِي أَحْسَنُ إِلاَّ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ، وَقُولُوا آمَنّا بِالّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (٣) ، أي اذكروا عند الجدال بالتي هي أحسن نقاط الاتفاق ٠٠ المواضع التي تتفقون فيها بعضكم مع بعض ، ولا تذكروا نقاط التباين والتمايز والاختلاف ، ليقترب بعضكم من بعض : ﴿ وَقُولُوا آمَنّا بِالّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنَ لَهُ مُسْلَمُونَ ﴾ (٤) .

على هذا الأساس رحبّت بالحوار مع غير المسلمين ، ومع هؤلاء النصارى والمستشرقين .

وفي كتبي دعوتُ إلى الحوار مع كلّ المخالفين : المخالفين في الدين ، والمخالفين في الدين ، والمخالفين في السياسة ، لسنا مُغلقين ، نحن منفتحون على غيرنا ، وليس عندنا ما نخافه أو نخاف عليه أحدا .

ذهبت إلى باريس ، وبدأنا الحوار ، ولكن كان هناك موضوع حيّ وساخن ، فرض نفسه على ساحة الحوار ، وأخذ منّا معظم الوقت ، ولابدّ أن أشرككم في هذا الأمر .

## الحجاب على رأس موضوعات الحوار:

كان هذا الموضوع الحار الساخن هو موضوع ( الحجاب ) · · حجاب الطالبات في مدارس فرنسا ، هذا الموضوع الذي تتحدث عنه فرنسا كلّها ، ويتابعه الإعلام : مرئيّه ومسموعه ومقروؤه ·

هؤلاء التلميذات · · الطالبات اللآئي يردن أن يلتزمن بتعاليم دينهن ، وأحكام · شرعهن ، وفرض ربّهن ، في غطاء الرأس (١) ·

## الحجاب مفروض في محكم القرآن:

يُراد بالحجاب: الخمار · تغطية الرأس ، وهذا أمر فرضه الله تبارك وتعالى في محكم القرآن ، حيث يقول عز وجل في سورة ( النّور ) : ﴿ وَقُل لّلْمُؤْمِنَات يَغْضُضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفُظُنَ فُرُوجَهُنَ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مَنْهَا لَا عَلَى مَا رأى ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين : الوجه والكفّان ، أو الكحل والخاتم ، فما عدا ذلك ينبغي أن يُستر ويُغطّى } ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرهنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ · · ﴾ (٢) .

الخمار هو غطاء الرأس ، فلا بدّ للمسلمة أن تغطى بخمارها على جيبها ، أي

<sup>(</sup>۱) كلمة ( الحجاب ) أصبحت تستعمل الآن هذا الاستعمال ، وإن كان استعمالها اللّغوى غير ذلك .

<sup>(</sup>۲) النّور: ۳۱.

: على فتحة الصدر · · وفتحة الجيب · · القميص ، فقد كان نساء الجاهلية يبدين هذا النّحر وهذا الصدر لتظهر فيه القلائد والزينة وغير ذلك ·

فجاء الإسلام يأمر بضرب الخمار على الجسيوب: ﴿ • • وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَي جُيُوبِهِنَّ ، وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بِخُمُرِهِنَّ عَلَي جُيُوبِهِنَّ ، وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، وَذَلكَ فِي الزِينة البَاطِنة ، ﴿ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلُهِنَ بِعُولَتِهِنَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينتهِنَ ، وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا آيَّةَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ لَيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينتهِنَ ، وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا آيَّةَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا آيَّةَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٢) ، جاء هذا في سورة (النور) .

وجاء في سورة ( الأحزاب ) : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لأَزْواَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ، ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ ، وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (٣) ، لتعرف المسلمة الجادة من اللعوب العابثة ، لتعرف المسلمة العفيفة المحصنة من تلك التي تحاول إغراء الرجال ولفت الانظار والانتباه إليها .

هذا أمر الله تبارك وتعالى في كتابه للمؤمنات ، فلا عجب أن تلتزم أولئكم الطالبات المسلمات المؤمنات في فرنسا بهذا الأمر ، وأن يذهبن إلى المدارس بهذا الخمار أو بهذا الحجاب .

## موقف المتعصبين من مديري المدارس في فرنسا:

ولكن - للأسف - جُن جنون هؤلاء من مديري مدارس البنات المتعصبين ، وقامت قيامتهم ولم تقعد ، وحاولوا منع هؤلاء الطالبات المسلمات ، وأرادوا أن يفرضوا عليهن أن يتخلين عن الحجاب ، ولماذا ؟ قالوا : لأن الحجاب رمز ديني ، ونحن لا نسمح بالرموز الدينية ، ولا نريد هذه الرموز الدينية المعبرة عن شخصيات دينية مختلفة !!

## هل الحجاب رمز ديني كالصليب ؟:

قلت لهم : هذا ليس بصحيح ، الحجاب ليس رمزاً دينيًا ، الرمز ما ليس له وظيفة إلا أنّه شعار وإعلان مثل : الصليب على صدر النصراني ، ونجمة داود

 <sup>(</sup>۱) النور : ۳۱ · ۳۱ الأحزاب : ۹۹ ·

السداسية على صدر اليهوديّ ، والطاقية المعروفة على رأس اليهودي ، هذه هي الرموز الدينيّة لأنّه لا وظيفة لها إلاّ الإعلان .

ولكن هذا الحجاب له وظيفة ، وهو وظيفة الستر والحشمة ، وهذا أمر من الله للمسلمة ، فكيف تفرضون على المسلمة أن تتخلّى عن فرض من فروض دينها ؟ أين الحريّة الشخصيّة ؟ وأين حريّة التديّن التي توفرّها دساتيركم ، والتي يحميها ميثاق حقوق الإنسان ، وتحميها مواثيق الأمم المتحدة ؟؟! .

أنتم بلاد الثورة التي نادت بالحرية كما تزعمون ، وتقولون عن فرنسا : أمّ الحريّات ا أين هي الحريّة إذا لم يكن للمسلمة الحق في حرّيتها الشخصية : أن تلبس ما يطلبه منها دينها ؟! كما أنّ هناك من النساء ومن البنات من يلبسن القصير والمينى والميكرو ومثل هذه الأشياء ، ولا تعترضون على الفتاة المسلمة ؟!

أين حرّيّة التديّن إذا لم تمارس المسلمة حقّها ؟! وهو واجب عليها في دينها ، وليس مجرّد حقّ لها ·

## التسامح الإسلامي بلغ القمة:

ألا ترتقون إلى المستوى الذي ارتقي إليه الإسلام ؟

الإسلام بلغ الغاية ، وبلغ الذروة في التسامح مع المخالفين .

هناك درجة دنيا في التسامح: أن تتسامح مع الإنسان المخالف لك فيما يوجبه دينه عليه ، لا تفرض عليه أمرًا يحرّمه دينه ، ولا تلزمه بأمر يتخلّى به عن واجب من واجبات دينه ، هذه هي الدرجة الأولى في التسامح .

ولكن هناك درجة أرقى وأعلى ، وهي : أن تتسامح مع مخالفك فيما هو مباح له في دينه ، وليس واجباً ، وليس فرضا ·

وهذا ما صنعه المسلمون في أمور مباحة أو يعتقد أهل الكتاب من النصارى أنّها مباحة في دينهم ، مع أنّ الإسلام يحرّمها أشدّ التحريم ، وذلك مثل أكل الحنزير وشرب الخمر ، فقد أجاز المسلمون جميعاً لأهل الكتاب أن يأكلوا الحنزير ، وأجاز جمهورهم أن يشربوا الخمر ، ما داموا لا يرّوجون هذه الأشياء بين المسلمين ، والكلمة المأثورة عن الصحابة في ذلك : اتركوهم وما يدينون .

شيىء مباح لا يوجبه الدين عليهم - فلم يوجب الدين على المسيحي أن يأكل

الخنزير ولا أن يشرب الخمر ولكن أباح له ذلك (١) - وهو محرّم في الإسلام ، ومع هذا تسامح المسلمون في هذا وقالوا : لا نضيق عليهم في أمر أباحه لهم دينهم . فكيف تريدون أنتم من المسلمين أن يتخلّوا عن فرض ربّاني ، وواجب شرعي ، وحكم ديني من أحكام الإسلام ؟! أين التسامح الذي تدّعون ؟!

## أين أنتم من الحضارة الإسلامية ؟:

لماذا لا تقلّدون الحضارة الإسلاميّة ؟ تلك الحضارة التي وسعت الأديان ، ووسعت الثقافات ، وشاركت فيها عناصر شتّى ، منهم يهود ، ومنهم نصارى ، ومنهم سريان ، ومنهم عروق وأديان مختلفة ، ولم تفرض على غير المسلمين ولا على غير المسلمات مالا يفرض عليهم دينهم .

كان غير المسلمات يعشن في المجتمع الإسلامي حاسرات الرؤوس ، لم يفرض عليهن الإسلام أن يغطّين رؤوسهن لماذا لا تفعلون مثلها فعلت الحضارة الإسلاميّة ؟ لماذا لا تقبلون التنوع والتعدّد ، والتنوّع إثراء للحضارة ، وهذا أمر مطلوب ؟ .

كيف تلزمون المسلمة بضد ما ألزمها الله تعالى به ؟!

أين الحريّة ؟

أين الحقوق ؟

أين الحرمات ؟

أين كرامة الأفراد ؟

### بلاد المسلمين التي تمنع الحجاب:

هذا ما قلناه للقوم ، وحاولوا أن يتملّصوا من هذا الأمر ، وقال بعضهم فيما قال : إنّ الحجاب ليس واجباً دينياً ، وليس فرضاً شرعياً ، بدليل أنّ هناك بلاداً إسلاميّة تمنع الحجاب ! وضربوا مثلاً لذلك بـ ( تركيا ) و ( تونس ) .

فقلت لهم : إنّ هذه ليست بلاداً إسلاميّة ، هذه بلاد علمانيّة ، العلمانية هي الحاكمة فيها ، والمسلمون لم يسُلموا في تركيا إلاّ بعد أن ضحّوا بالآلاف ومئات الآلاف ، وقاوموا هذه العلمانيّة التي فُرضت علي المجتمع ، علمانيّة التشريع ،

<sup>(</sup>١) بل إنَّ بعض النصارى ينارع في إباحة شرب الخمر في دينهم ، ولهم في ذلك وجهة نظر يدلّلون على صحّتها ·

وعلمانيّة التعليم ، وعلمانيّة الثقافة ، وعلمانيّة الإعلام ، وعلمانيّة التقاليد ، كلّها فرضت بالحديد والنّار ·

( خلع الحجاب ) فرضه أتاتورك وحزبه فرضاً ، وأصبح مفروضاً على المسلمة لعقود من السّنين تحت نير العلمانيّة المتجبّرة : ألاّ تتحجب ، ولكن هذا ليس من الإسلام في شيىء .

وتونس ، تبيح الزني وتحرم تعدد الزوجات ، وتعتبر الحجاب جريمة ، لا تجيز للمسلمة دخول المدرسة أو الجامعة أو تولى أيّ وظيفة حكوميّة ، بل تمنع المحجبة من العلاج في أيّ مستشفى حكومي ، حتى الحامل لا تدخل مستشفى الولادة إلا بعد أن تُجبر على خلع الحجاب !

هذه البلاد التي تمنع الحجاب تخالف أمر الله ، وتحادُ الله ورسوله ، جهاراً نهاراً ، عيانا بيانا ، صراحة لاشك في ذلك ، ولم يعرف هذا قبل عصر العلمانيّة في زمننا .

## البلاد الإسلاميّة أنواع:

هناك بلاد تلزم الطالبة المسلمة بالحجاب ، وذلك مثل السعوديّة ، ومثل قطر في مدارسها ، ومثل السودان ، ومثل إيران ·

وهناك بلاد تدع هذا الأمر حريّة شخصيّة ، من أرادت أن تتحجّب فلتتحجب كما في مصر ، وعندما أراد وزير التعليم في مصر أن يصدر قراراً فيه مساس بهذه الحريّة ، هاج الناس وثارت الدنيا ، وقامت ولم تقعد ، حتى اضطرّ الوزير أن يتنازل عن قراره ويقول : لا تمنع محجّبة من الدخول إلى مدرسة ، وهذا هو معنى العلمانيّة ،

وهذا ما قلناه لهم: إنّ العلمانيّة هي التي تدع الناس أحراراً في مسائل الدين · والنوع الثالث من البلاد الإسلاميّة هو الذي يحارب الحجاب ، وأنا أقول : بلاد إسلاميّة ، أي أنّ شعوبها إسلاميّة ، وإن لم تكن أنظمتها إسلاميّة ·

هذه البلاد هي التي تمنع الحجاب وتعتبره جريمة ، ولا تسمح للطالبة في المدرسة أو في الجامعة أو في أي وظيفة من وظائف الحكومة أن ترتدي الحجاب وتلبس الحمار!

يُسمح للمتبرّجة أن تلبس ما تشاء ، يُسمح للكاسيات العاريات المائلات المميلات أن يدخلن المدارس والجامعات ، وأن يوظفن في سائر وظائف الدولة ، إلاّ المسلمة الملتزمة بالحجاب !

بل يوجبون على المرأة إذا أرادت أن تدخل مستشفى للعلاج أو للولادة ، أن تخلع الحجاب قبل أن تعمل العملية الجراحيّة أو نحو ذلك !

# الأصل في العلمانيّة الحياد مع الدين:

وهذا عجب ، فالأصل في العلمانية أنها تقف موقفاً محايداً من الدين · هذه هي العلمانية الليبرالية كما يسمونها ، لا تؤيد الدين ولا ترفضه ، لا تواليه ولا تعاديه ، تدع الناس أحرارا ، هي لا تدرس لهم الدين ولا تعلّمهم الدين ، ولا تقف من الدين موقفاً إيجابيًا ، لا موقف التأييد ولا موقف الرفض ·

## العلمانيّة المعادية للدين:

هناك علمانيّة أخرى : العلمانيّة الماركسيّة الشيوعيّة ، هي التي تقف موقفاً مضادّاً من الدين ، مناقضاً للدين ، معادياً للدين ، لأنّ الدين في نظرها أفيون الشعوب ومخدّر الجماهير ، والأصل أنّها ضد الدين .

ولكن أنتم يا دعاة العلمانيّة الليبرالية لماذا تعادون الدين وتعادون أحكامه الملزمة في الشؤون الشخصيّة ؟! دعوا الناس أحراراً في حياتهم الشخصيّة ، ولا تتدخّلوا فيها رغم أنوفهم .

هذه المسلمة التي اختارت الحجاب طوعاً وبإرادتها ، لماذا تُقسر قسرًا ، وتُقهر قهرًا ، على أن تخلع حجابها ؟! ليس هذا من العلمانية التي نعرفها عندكم يا آل فرنسا .

## هل الحجاب أمر جديد على الحياة الإسلاميّة ؟ :

قالوا أيضا : هذا الحجاب أمر جديد على المسلمات ، جاء به الأصوليّون المسلمون ! وخلال السنوات وعشرات السنوات الماضية ، لم يكن هناك هذا الحجاب ، وكانت المسلمة كغيرها من النساء ، تخرج متبرّجة لابسة الملابس الإفرنجيّة وملابس الحضارة الحديثة ، لا تُميز مسلمة من غير المسلمة .

قلت لهم : هذا صحيح ، ولكن هذا كان بتأثير الاستعمار العربي على الحياة الإسلاميّة .

ظلّت المسلمة ثلاثة عشر قرناً ، لم يعرف خلال هذه القرون أنّ مسلمة واحدة خلعت غطاء رأسها ، هذا ما لم يحدث طوال التاريخ .

بل كانت المرأة المسلمة لو حدث منها حركة اضطراريّة سقط بها حجابها أو طار منها ، تعتبر نفسها كأنّها عارية ، وتحاول أن تغطى رأسها بأيّ شيىء ·

هذا ما كان عليه المسلمات خلال القرون ، حتى دخل الاستعمار الغربي بلاد المسلمين ، وبدأ يغيّر الشخصيّة الإسلاميّة ، ويغيّر معالم الأمّة ومعالم هويّتها ، ويفرض سلوكه بمؤثّرات شتّى ، فبدأ تقليد الخواجات والأجانب ، الطبقة العليا من القوم بدأن يقلدن نساء الخواجات ، ثمّ الطبقة التي بعدهن ثمّ التي بعدهن ، حتى أصبح هذا في وقت من الأوقات أمرًا شائعًا .

كنّا في وقت من الأوقات · · في الستينيات من هذا القرن ، يمرّ الإنسان في العواصم الكبرى في البلاد العربيّة والإسلاميّة ، فلا يكاد يجد امرأة محجّبة ، تجدها عجوزاً أكل الدهر عليها وشرب ، ومع هذا تلبس ما يسمّى : ( الجبونيز ) أو (الميني) أو ( المكرو ) أو هذه الأشياء ، هذا بتأثير الاستعمار ، وبتأثير سلطان الحضارة الغربيّة المراحيّة ·

## عودة المسلمات إلى الحجاب حركة نسائية تحررية:

الآن بعد الصحوة الإسلامية المعاصرة ، بعد أن امتد هذا البعث الإسلامي شرقاً وغربًا ، وشمالاً وجنوبا ، بعد أن اكتشف المسلمون واكتشفت المسلمات ذواتهم وذواتهن ، وعرفوا من هم ، بدأت المسلمة تعود إلى رشدها ، وترجع إلى ربها ، وتلتزم الحجاب طواعية ، هي حركة نسائية إسلامية طوعية اختيارية إيرادية تحررية ، فكثيرًا ما التزمت الفتيات هذا الأمر برغم آبائهن وبرغم أزواجهن .

أجل هي حركة تحرريّة ، استردّت المسلمة شخصيتها الحقيقيّة ، واستعادت الثقة بنفسها ، وتمرّدت على التقليد الأعمى للحضارة الغربيّة ، والمرأة الغربيّة ·

كانت المسلمة قبل ذلك تقلّد المرأة الغربيّة ، وتمشي وراءها ، وتتبّع سننها ، شبرًا بشبر ، وذراعًا بذراع ، كما ذكر لنا النبي عليّا : « حتى لو دخلوا جحر ضبّ تبعتموهم » (١) أي أصبح جحر الضبّ ( مُودة ) ينبغي أن يسلكها الجميع ، وتظهر ( مودة ) اسمها : مودة جحر الضب !

<sup>(</sup>۱) ونصّه كاملاً : « لتتبعنّ سنن من قبلكم شــــبرًا بشبــر وذراعًا بذراعٍ ، حتى لو = ٢٠٣

ولكن المسلمين خرجوا من جُحر الضب ، خرجوا من قوقعة التقليد إلى باحة الحريّة ، تحرّروا من الاتّباع ، وبدأت المسلمة تعود إلى دينها ·

## دعوى أنّ مفكّرين مسلمين أنكروا الحجاب:

وقال هؤلاء فيما قالوا : إنّ هناك من مفكّرى المسلمين وعلمائهم من يقول : إنّ الحجاب ليس من الإسلام !!

قُلت لهم: من هؤلاء الذين يزعمون أنّهم مفكّرون ؟ هناك قوم دخلاء على العالم الإسلامي وعلى الفكر الإسلامي ، يُراد تلميعهم ، ويُراد إعطاؤهم ألقاباً جديدة: المفكّر الإسلامي – العالم الإسلامي، وهو لا يفقه من الإسلام شيئا، ما درس القرآن ، ولا درس السنّة ، ولا درس الأصول ، ولا درس العربية ، ولا غاص في بطون الكتب الإسلامية ، ومع هذا يُدّعى له لأنه مفكّر ، ويأتي أحدهم ليقول : إن بطون الكتب الإسلامية ، أراد القرآن أن يُعالج وضعاً معيّناً ، وقد زال هذا الوضع!!

كأنّ القرآن إنّما أُنزل لبضع سنوات ، ثمّ يجب أن يُشطب ويُنسخ ولا يُعمل به بعد ذلك .

هذا القرآن · · كتاب الله ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، كتاب محفوظ : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (١) ، يخاطب الأمّة في عصر الصّحابة ، وفي سائر العصور ، وإلى أن تقوم الساعة ·

والأمّة ملزمة بأحكام ربها ، لا يغنيها عن ذلك شيىء: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنِ وَالْأَمّةِ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمَ ﴾ (٢)،

<sup>=</sup> دخلوا جحر ضبّ تبعتموهم ، قلنا يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ ! » متفق عليه من حديث أبى سعيد الخدري ( شرح السنة للبغوي : ١٤ / ٣٩٢ برقم ٢٩٦٦ ) ، وروى الحاكم عن ابن عباس : « لتركبنّ سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو أنّ أحدهم دخل جحر ضبّ لدخلتم ، وحتى لو أنّ أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه » ورمز له السيوطيّ بالصحّة ( الجامع الصغير : ٢ / ١٢٢ – ١٢٣ ) ، قال العلاّمة المناوي : رواه الحاكم في الإيمان عن ابن عباس وقال : على شرط مسلم ، وأقرّه الذهبي ، ورواه عنه أيضاً البزّار ، قال الهيثمي : ورجاله ثقات ( فيض القدير : ٥ / ٢٦١ – ٢٦٢ برقم٤٧٢٧ ) .

<sup>(</sup>١) الحجر : ٩ .

 <sup>(</sup>٢) الأحزاب : ٣٦ · وتتمَّتها : ﴿ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا ﴾ .

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ المؤمنينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، وَأُولُئِكَ هُمُ المَفْلِحُونَ ﴾ (١) .

ولقد وجدنا من هؤلاء العصريّين من ينكر تحريم الحمر ، وهي من قطعيّات الدين ، وممّا علم منه بالضرورة ، ومن ينكر تحريم الربا ، وهو ممّا أجمعت عليه الأمّة بكلّ مذاهبها وطوائفها ·

فليقل هؤلاء الشاردون المحرّفون ما شاؤوا ، فالقرآن والسّنّة وإجماع الأمّة طوال قرونها حجّة عليهم ، ولا تجمع هذه الأمّة على ضلالة .

## الحكَّام الذين أنكروا وجوب الحجاب:

وقالوا فيما قالوا : إنّ هناك من حكّام المسلمين من قال : إنّ الحجاب ليس بواجب !!

قلنا لهم : حكّام المسلمين هؤلاء ليسوا حجّة على الإسلام ، بل الإسلام حجّة على الخكّام وعلى المحكومين ، الإسلام هو القرآن والسنّة ، الإسلام هو إجماع الأمّة وخاصّة في خير قرونها ، أمّا هؤلاء المبتدعون ، المتنكّرون للشريعة ، المقلّدون للخواجات ، فلا عبرة بهم ولا وزن لهم

ما قيمة حاكم يقول: الحجاب هو أمر يتبع التقاليد، يتبع الغرف، وأنا بناتي يسبحن في الحمّامات مع الرجال، ويلعبن الرياضة في المتنزّهات، وفي الأندية أمام أعين الرجال؟! ما قيمة هذا الحاكم؟ مهما يكن أمره فإنّ الإسلام حجّة عليه، الإسلام يعلو ولا يُعلى .

لهذا سقطت كلّ تلك الشبهات التي أثارها هؤلاء وبقي الحجاب فرضًا دينيًا ، وواجبًا شرعيًّا ، يجب أن تُمكّن منه المسلمة ·

#### موقف مخجل للمسؤولين المسلمين:

ومن المؤسف أنّ أحدًا من المسؤولين في بلاد الإسلام ، لم يُثر هذا الأمر مع هؤلاء ، لم تحتج دولة إسلاميّة ، لم يُثر هذا الموضوع ، حتى إنّ وزير الخارجيّة الفرنسي زار عددًا من البلدان العربيّة ولم أر صحفيًّا أحرجه وسأله : ما هذه الضجّة التي تقيمونها على حجاب الطالبات المسلمات في فرنسا ؟

<sup>(</sup>١) النور : ٥١ .

لم نر أحداً اهتم بهذا الأمر ، كأنّ المسلمين أصبحوا جماعة مفككة ، لا يهتم بعضهم بأمر بعسض ، و « من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ، ومن لم يصبح ، ويمسى ناصحاً لله ، ولرسوله ، ولكتابه ، ولإمامه ، ولعامة المسلمين ، فليس منهم » (١) .

## إنّها عقدة من رواسب الحروب الصليبية:

قلنا لهؤلاء: هب أنّ هذا رمز كما تدّعون - وهو ليس برمز وإنّما له وظيفة ووظيفته السّتر والحشمة - أتمنعون من يضع الصليب على صدره ؟ أتمنعون اليهودي الذي يضع الطاقية على رأسه ؟ أتمنعون السيخيّ الذي يلبس عمامته ولا يخلعها ؟ حتي أنّهم عندما يصرّحون لمن يركبون الدراجات الناريّة يلزمونه أن يكون معه خوذة وهذا السيّخيّ لا يمكن أن تدخل الخوذة مع العمامة في رأسه ، ومع هذا يسمحون له، لأن هذا أمر من أمور دينه ، لماذا تتسامحون مع كلّ أهل الأديان إلاّ المسلمين إذن ؟!

قلنا لهم : الأمر إذن فيه شيىء ، إذا سمحتم لنا أن نقول بصراحة وحريّة : هذا راسب من رواسب الحروب الصليبيّة ، هي عقدة قديمة مع الإسلام والمسلمين يجب أن تتحرروا منها .

لا ينبغي – إذا كنّا نريد أن نتحاور بحقّ – أن نتحاور ونفوسنا مليثة بالعقد ، يجب أن نحلّ هذه العقد وأن نتعامل معًا ونتحاور معًا ندًّا لندًّ .

نحن أبناء اليوم لا بقايا الأمس ، دعونا من الحروب الصليبيّة وما حدث فيها ، ولنبدأ صفحة جديدة .

أمَّا إذا أصررتم على أن تعاملوا المسلمين بهذه الروح ، فلن يُفلح حوار ، ولن يفلح لقاء .

### لماذا الخوف من الإسلام ؟ :

لماذا تخافون الإسلام؟ ما هذه المقولات التي تظهر ما بين الحين والحين تحمل التخويف من الإسلام ٠٠ التخويف ممَّا سمّوه : الخطر الأخضر؟

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني عن حذيفة بن اليمان ، من رواية عبد الله بن أبى جعفر الرازي وهو مختلف فيه ، فقد ضعفه بعضهم ووثقه آخرون ، ويشهد للحديث أحاديث أخرى ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٥١٤ برقم ٩٩٧ ) .

لقد زال الخطر الأحمر بزوال الاتحساد السموفيتي · · دولة الشرّ كما سمّاها (ريجن ) ، وزال الخطر الأصفر الصيني بتقارب الصين مع الغرب ، قالوا : وبقي خطر واحد ، هو المخوف وهو المرعب وهو المهدّد ، وهو خطر الإسلام !

وعلى هذا وقفوا جميعاً مع الصرب ضد المسلمين في البوسنة والهرسك ، وقف معهم الكاثوليك الفرنسيّون ، ووقف معهم البروتستانت البريطانيون ، ووقف معهم الأرثوذكس الروس واليونان ، وقفوا جميعًا لتأييد هؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم : نحن فرسان الصليب ، نحن ندفع عن أوربًا خطر الإسلام الزاحف إليها ، نحن نقدّم خدمة للغرب كلّه فيجب أن يساعدنا الغرب .

وقد ساعدهم الغرب بالفعل .

هذا هو للأسف ما يجري ٠

إنّ الإسلام يفتح ذراعه للجميع ، وهو ليس خطرًا إلاّ على المادّيّة والإلحاد ، وعلى الإباحيّة والفساد .

ليس الإسلام خطرًا ، ولكنه رحمة الله للعالمين : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّرَحْمَةً للْعَالَمِينَ ﴾ (١) .

ولن ينقذ البشريّة المعذّبة ١٠٠ الحائرة ١٠٠ القلقة ذلك القلق المَرَضَى ، لن ينقذها ممّا تعاني من أزمات وويلات ، إلاّ هذا الإسلام ، يوم يحمله مسلمون ١٠٠ صادقون ١٠٠ فَمِنْهُمُ مَّن قَضَى صادقون ١٠٠ فَمِنْهُمُ مَّن قَضَى نَحْبُهُ ، وَمَنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ، وَمَا بَدَّلُوا تَبْديلاً ﴾ (٢) .

أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل يوم المسلمين خيرًا من أمسهم ، وأن يجعل غدهم خيرًا من يومهم ، وأن يغفر لنا ما مضى ، ويصلح لنا ما بقي ، إنه سميع قريب ·

أقول قولي هذا – أيّها الإخوة والأخوات – وأستغفر الله تعالى لى ولكم ، فاستغفروه إنّه هو الغفور الرحيم ، وادعوه يستجب لكم ·

\* \*

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ١٠٧

 <sup>(</sup>٢) الأحزاب : ٢٣ . وأوَّلها : ﴿ مِّنَ المؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ﴾ .

#### • الخطبة الثانية:

أمَّا بعد فيا أيَّها الإخوة المسلمون :

جنون إسرائيل بعد الضربات الفدائية:

جُنَّ جنون إسرائيل ، بعد أن ضُربت تلك الضربات الفدائيّة القويّة في عُقر دارها · · في تل أبيب ، وفي القدس التي تحكمها ، ضربات الشباب الذين باعوا أنفسهم لله ، وضحّوا بها رخيصة ليؤدّبوا إسرائيل ·

وهي الآن تحاول الانتقام ٠

دمّرت بيت الشاب الفدائي المؤمن الذى ضحّى بنفسه لله عزّ وجلّ ، وتريد الآن أن تحاصر وتعلن الحرب ، سرّية وعلنيّة ، واتخذت من الخطوات ما تريد به القضاء على الحركة الإسلاميّة · · حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) ·

تريد إسرائيل أن تحتل الأرض ، وتنتهك العرض ، وتشرّد الأهل ، ولا يقف أحد ضدّها ·

ماذا أخذ الفلسطينيون منها إلى الآن ؟ كلامًا ووعودًا ، ولم يحصلوا منها على شيىء ذى بال للأسف .

ولهذا لابدّ أن تظلّ المقاومة حيّة وقائمة ، لا بدّ أن يظلّ الجهاد ، ولا يمكن أن تُستردّ الحقوق إلاّ بالجهاد ·

فلسطين كلّها أرض إسلاميّة ، واغتصاب اليهود لها لا يعطيهم الحقّ ولا المشروعيّة في البقاء فيها ، هم أخذوها بالقوّة فيجب أن يُطردوا منها بالقوة .

قد يفعل الساسة ما يفعلون، ويرضخون لما يرضخون، ولكن أحكام الشرع باقية . أرض الإسلام يجب أن تظلّ أرضًا للإسلام ·

أرض الإسراء والمعراج ، أرض النبوّات ، والأرض التي بارك الله فيها للعالمين ، ووصفها القرآن بالبركة في ستّة مواضع ، هذه الأرض يجب أن تظلّ إسلاميّة ·

قالوا: الأرض مقابل السلام!

أيّ أرض وأيّ سلام ١٤

أرضنا مقابل سلامهم! يجب أن نسلمهم أرضنا ، أو نسمح لهم بالبقاء في أرضنا ، أو نسمح لهم بمشروعيّة امتلاك أرضنا ، في مقابل أن يعيشوا في سلام!

أيّ صفقة هذه ؟!

ومع هذا فما سلّموا الأرض إلى اليوم ، يريدون سلاماً بلا مقابل . ولهذا ينبغى أن يظلّ الجهاد ، وأن تظلّ المقاومة .

وما دام هناك شباب باعوا أنفسهم لله ، ووضعوا رؤوسهم على أكفهم ، وأرواحهم في أيديهم ، وقالوا : يا رياح الجنة هبي ، ويا خيل الله اركبي ، ما دام هذا الشباب المؤمن الذي لا يُبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه ، هؤلاء الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنة ، وقد باعوا وأرادوا أن يسلموا حتى يستحقوا الثمن ، ما دام هؤلاء الشباب باقين ماضين في طريقهم ، فنحن بخير ان شاء الله .

وليفعل اليهود ، ولتفعل إسرائيل ما تشاء ، ولتهدّد ما تهدّد ، فإنّها لن تقف ذلك الفدائيّ الذي لا يُبالي ما يصيبه في سبيل الله :

ولست أبالي حين أقتل مسلمًا على أيّ جنب كان في الله مصرعي الله مصرعي اللهم انصر الإسلام وأعزّ المسلمين ·

اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا ، واجعل كلمة أعداء الإسلام هي السقلى ·

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين ، وفي لبنان ، وفي كشمير ، وفي البوسنة والهرسك ، وفي كلّ مكان من أرض الإسلام .

اللهم عليك باليهود الغادرين ، اللهم عليك بالصربيين الحاقدين ، اللهم عليك بالوثنيين المتعصبين ، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين ، اللهم رد عنا كيدهم ، وفل حدهم ، وأدل دولتهم ، وأذهب عن أرضك سلطانهم ، ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين ، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين ، اللهم خذهم ومن ناصرهم أخذ عزيز مقتدر .

اللهّم أيد إخواننا المضطهدين في سبيلك ، اللّهم أمدّهم بملاً من جندك ، وأيدهم بروح من عندك ، واحرسهم بعينك التي لا تنام ، واكلأهم في كنفك الذي لا يُضام .

﴿ ٠٠ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (١) .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ رَبُّنَا اغْفُرْ لَنَا وَلَإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قَلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢) .

اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ، سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام ٠

اللّهِ م ارفع مقتك وغضبك عنّا ، ولا تسلّط عليبًا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منّا · اللّهم آمين ·

عباد الله ، يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلاَثِكَتَهُ يُصلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٣) .

اللهم صلّ وسلّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ·

﴿ · · وَأَقِمِ الصَّلاَةَ ، إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمَنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱٤٧٠ (۲) الحشر: ١٠٠

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٥٦ ، (٤) العنكبوت: ٥٩ .

# ١٥ ـ منع كتاب ( الحلال والحرام ) في فرنسا (١)

### • الخطبة الأولى:

أمّا بعد فيا أيّها الإخوة المسلمون :

طلب إليّ بعض الإخوة أن أحدّثكم في قصّة كتابي ( الحلال والحرام في الإسلام ) ، ومنعه من وزارة الداخليّة الفرنسيّة ، وأسباب هذا المنع ، وقد نشر ذلك في عامّة الصحف ووسائل الإعلام ·

## تساؤلات من أنحاء العالم حول منع الكتاب:

والحقيقة أنّي طوال هذا الأسبوع كنت في شغل شاغل حول هذا الأمر ، منذ مساء الجمعة الماضية ، والاتصالات الهاتفيّة والاتصالات برسائل ( الفاكس ) من العالم العربي ومن العالم الأوربي ، ومن أمريكا ومن غيرها ، تسأل ، عن سرّ هذا المنع ، ما الذي في الكتاب حتى يُمنع ؟

## الكتاب كتاب للتعليم لا للمواجهة:

قلت لهم: في الحقيقة إنّني في غاية الاستغراب والدهشة ، لا أجد في الكتاب شيئاً يمكن أن يكون سببًا للمنع ، هذا كتاب تعليمي ، وليس كتاب مواجهة ، كتاب يعلّم المسلمين ما ينبغي أن يكون عليه سلوك المسلم في حياته الفرديّة ، وفي حياته الأسريّة ، وفي حياته العامّة ، في كلّ ما يتعلّق بفكرة ( الحلال والحرام ) في هذه الأمور ، وهي فكرة أساسيّة في كلّ دين ·

### الكتاب متهم من المتشددين بالتساهل والتيسير:

لا يتعرّض الكتاب للمواجهة ولا يدعو إلى عنف ، وليست لهجته لهجة

<sup>(</sup>١) في يوم الجمعة ٥ / ١٢ / ١٤١٥ هـ - ٥ / ٥ / ١٩٩٥ م فوجيء المسلمون والعالم الإسلامي بقرار وزير الداخليّة الفرنسي ( شارل باسكوا ) بمصادرة كتاب ( الحلال والحرام في الإسلام ) للشيخ القرضاوي ، واعتبر القرار الذي نشر في الجريدة الرسميّة الفرنسيّة إنّ « تداول هذا الكتاب في فرنسا من شأنه أن يتسبّب في أخطار للأمن العام ، نظراً إلى نبرته المعادية للغرب وأفكاره المخالفة للقوانين والقيم الأساسيّة التي تقوم عليها الجمهوريّة الفرنسيّة » ١١ ·

تشنّج ، بل لهجة تسامح وتيسير ، والذين انتقدوا هذا الكتاب من المسلمين إنّما انتقدوه لأنّه كتاب ميسر ، وكتاب متسامح أكثر من اللازم ، حتى قال بعض الإخوة المتشدّدين على سبيل النكتة : هذا كتاب ( الحلال في الإسلام ) ، إشارة إلى أنّه كتاب يضيّق دائرة المحرّمات .

الكتاب مُتهم بالتساهل والتيسير والتسامح ، فكيف يمنع مثل هذا الكتاب ؟! الكتاب ا

ثمّ إنّ هذا الكتاب ليس ابن اليوم ولا وليد الأمس إنّ له نحو ستّ وثلاثين سنة يوزّع ويُنشر في آفاق العالم الإسلامي كله ·

نُشر باللغة العربية في مصر ٠٠ في لبنان ٠٠في سوريا ٠٠ في الجزائر ٠٠ في المغرب ٠٠ في المغرب ٠٠ في المغرب ٠٠٠ في المغرب ٠٠٠ في المغرب ٠٠٠ في الكويت ٠٠٠ حتى في أمريكا

أعتقد أنّه نُشر بالعربيّة ما لا يقلّ عن خمسين مّرة ، بعضها بإذن المؤلّف ، وبعضها من غير إذنه ·

## ترجمة الكتاب إلى لغات العالم المختلفة:

ثمّ ترجم إلى لغات عدّة ، لا أكاد أعسرف لغة ذات قيمة إلاّ وتُرجم إليها الكتاب ، أحياناً بإذن المؤلّف ، وأحياناً بغير إذنه ·

كنت منذ سنوات في اجتماع منظمة الدعوة الإسلاميّة في ( أوغندا ) وفي

<sup>(</sup>۱) مریم : ٦٤ ٠

 <sup>(</sup>٢) رواه الحاكم وصحّحه وأخرجه البزار ( الحلال والحرام في الإسلام : ص ٢٣ ) ط .
 المكتب الإسلامي .

عاصمتها (كمبالا) ، وبعد صلاة الجمعة قُدّمت لألقي كلمة في النّاس ، وقال مقدّمي : إنّ هذا هو فلان صاحب كتاب (الحلال والحرام) الذي قرأتموه بلغتكم السواحليّة ، وسألت الأخ بعد ذلك : هل ترجم الكتاب إلى السواحليّة ؟ قال : نعم ، ومن سنوات عدّة ، وطُبع عدّة طبعات .

ومنذ سنوات كنت في الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد في باكستان ، والتقيت بالطلبة الصينيين والطالبات الصينيات - حوالي خمسين طالباً جاءوا من الصين ليدرسوا في هذه الجامعة - وبعد أن فرغت من المحاضرة والأسئلة ، وإذا بعدد من الطلاب جاءوا بكتاب ( الحلال والحرام ) يريدون مني التوقيع عليه ، قالوا : هذا كتاب تُرجم إلى لغتنا الصينية ، وما عرفت هذا من قبل .

الكتاب - والحمد لله - انتشر في الآفاق ، بالعربيّة وبغير العربيّة ، باللّغات الأجنبيّة . الإسلاميّة وباللّغات الأجنبيّة .

## أصل تكليفي بتصنيف هذا الكتاب:

وأصل هذا الكتاب - في الواقع - كان تأليفه بتكليف من مشيخة الأزهر ، في عهد شيخها الأكبر وشيخنا الشيخ محمود شلتوت رحمه الله ، وبتكليف مباشر من المدير العام لإدارة الثقافة الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد البهي رحمه الله ، وكان ذلك بناء على طلبات من الجاليات الإسلامية والأقليات الإسلامية في الأقطار المختلفة ، في أوربا وأمريكا واستراليا وغيرها .

طلبات عدة جاءت تطلب من الأزهر ومن وزارة الأوقاف في مصر: الكتابة في عدّة موضوعات نام عدد المسلم وما يحرم عليه ، وكلّفت بالكتابة في هذا الموضوع ·

كان الأصل في الكتاب أن يؤلّف ليترجم إلى اللغات الأخرى ، ليقرأه المسلمون باللّغات الأخرى ، وتقرأه الجاليات المختلفة في البلدان المختلفة .

والحمد لله ألفت الكتاب منذ سينة ( ١٩٥٩ ) م ، وأثنت عليه اللجنة المختصة ، وأقرّته مشيخة الأزهر ، وكتب فيه المفكّر الإسلامي المعروف الاستاذ محمد المبارك تقريرًا قال فيه : إنّ هذا الكتاب هو خير كتاب في موضوعه فيما أعلم ·

كتاب أُقّر من أكبر هيئة علميّة إسلاميّة في العالم ، وهي ( الأزهر الشريف ) ، ماذا بعد ذلك ؟!

ثمّ تلقّاه العالم الإسلامي كلّه بقبول حسن ، وأثنى عليه كبار العلماء ، قال الفقيه الكبير الأستاذ مصطفى الزرقاء : إنّ اقتناء هذا الكتاب واجب على كلّ أسرة مسلمة ، وقرّره الأستاذ الكبير الشيخ علي الطنطاوي فى تدريس مادّة الثقافة الإسلاميّة ، حينما كان يقوم بتدريسها في كلّية الشريعة وكلّية التربية بمكّة المكّرمة ، وكتب إليّ الأستاذ أبو الأعلى المودودي حين وصلته نسخة من الكتاب يقول : إنيّ أعتز بهذا الكتاب واعتبره إضافة جليلة إلى مكتبتي ، وخرّج أحاديثه المحدّث المعروف الشيخ ناصر الدين الألباني (١) .

وقدّمت طالبة - في أوائل الستينيات - من جامعة البنــجاب بلاهور في باكسـتان : دراسة حوله ، حصلت بها على الماجستير ، وكذلك طالب في جامعة كراتشي .

العالم الإسلامي تلقّى الكتاب كلّه بالقبول ، ولم أر أحدًا قال : إنّ الكتاب يحمل دعوة إلى العنف أو أيّ شيىء من هذا ·

فالغريب أن يصدر من وزارة الداخليّة الفرنسيّة ، هذا القرار الذي يمنع تداول الكتاب وبيعه ونشره ، باللّغتين العربيّة والفرنسيّة (٢) .

أسباب المنع عند الداخليّة الفرنسيّة وتفنيدها:

لماذا ؟ وهذا أعجب ·

التعليل والحيثيّات التي استند إليها هذا القرار المتعسّف : إنّ هذا الكتاب فيه لهجة تحمل عداء واضحًا للغرب ، وأنّه مخالف ومعارض للقيم والقوانين الأساسيّة التي تقوم عليها الجمهوريّة الفرنسيّة!! .

هل في الكتاب لهجة معادية للغرب ؟ :

حينما سُتُلت عن هذا ، قلت : إنّ هذا كلام غير صحيح بالمرّة ، لا يحمل الكتاب أيّ لهجة أو أيّ نبرة عدائية لا للغرب ولا للشرق ·

<sup>(</sup>١) في كتابه (غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام)، وهو نوع من التكريم للكتاب وصاحبه، فعلماء الحديث من قديم لا يخرّجون أحاديث الكتب المغمورة أو التافهة، إنّما يخرّجون الكتب التي لها قيمة ووزن علمي وشهرة عند أهل العلم وجماهير الناس.

<sup>(</sup>٢) علماً بأنّ الكتاب كان يُوزّع في فرنسا منذ عام ( ١٩٩٠ م ) بالتعـــاون بين داري النشر : ( عكاظ ) في باريس ، و ( ريحان ) في المغرب ، فما سرّ هذا التوقيت ؟! .

من قرأ الكتاب من أوّله إلى آخره لا يلحفظ فيه هذه اللهجة ، لأنه - كما قلت - كتاب يعلم المسلمين ما ينبغي أن يعرفوه من أمور الحلال والحرام ، ليس فيه أيّ نبرة عدائية إطلاقاً ·

بالعكس ، الكتاب في فصله الأخير يتحدث - بإجمال عن (علاقة المسلم بغير المسلم ) ، وهي علاقة تقوم علي آيتين من كتاب الله - كما حدّ ذلك الكتاب - في سورة ( الممتحنة ) تُعتبران دستورًا للعلاقات مع غير المسلمين ، يقول الله تعالى : ﴿ لاّ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ اللَّذِينَ يُقَاتلُوكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مّن دياركُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ اللهَ يُحبُّ المقسطينَ \* إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتلُوكُمْ مِّن دياركُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْراجِكُمْ أَن اللهَ يَولُوهُمْ ، وَمَن يَتَولَّهُمْ فَأُولُئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (١) .

هنا انقسم غير المسلمين إلى هذين النوعين :

نوع لم يقاتل المسلمين في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم ، وليس بيننا وبينهم عداوة ، فهؤلاء لا ينهى الإسلام « أن تبروهم وتقسطوا إليهم » ·

العلاقة بيننا وبينهم قائمة على القسط والبرّ ، القسط : العدل ، والبرّ : الإحسان ، البرّ كلمة أعظم من العدل وأوسع ، العدل : أن تعطي الإنسان حقّه ، والبرّ : أن تتفضّل فتعطيه فوق الحق ، وأن تتنازل عن حقّك أحياناً .

هذا هو البرّ ، وهي الكلمة التي يعبر بها المسلمون عن أقدس الحقوق البشريّة وهو : حقّ الوالدين ، حين يقولون : برّ الوالدين ·

فالإسلام جاء يحث على أن نعامل غير المسلمين الذين لم يقاتلوننا ولم يخرجونا من ديارنا ، بأن نبرهم ونقسط إليهم ، فإن الله يحبّ المقسطين ·

### منزلة أهل الكتاب في الإسلام:

هذا في شأن غير المسلمين عامّة ، لأنّ هذه الآيات نزلت في شأن المشركين الوثنيّين ، أمّا أهل الكتاب فلهم منزلة خاصّة في الإسلام ·

أباح الإسلام للمسلمين أن يأكلوا ذبائحهم ، وأن يتزوّجوا من نسائهم ، كما صَّرحت بذلك آية من كتاب الله من سورة ( المائدة ) ، وهي من أواخر ما نزل من

<sup>(</sup>١) المتحنة : ٨ ، ٩ ·

القــرآن : ﴿ ٠٠ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ حِلُّ لَّكُمْ ، وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ ، وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ ، والمحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الِكَتَابَ مِن لَّهُمْ ، والمحْصَنَاتُ مِّنَ المؤْمِنَّاتِ وَالمُحْصَنَّاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الِكَتَابَ مِن قَبْلَكُمْ . . ﴾ (١) .

أباح الإسلام للمسلم أن يتزوج من الكتابية ، أي : أن تكون ربّة بيته ، وشريكة حياته ، وأمّ أولاده ، وأن يكون أصهاره من أهل الكتاب ، وأن يكون أجداد أولاده وجدّاتهم وأخوالهم وخالاتهم وأولاد أخوالهم وأولاد خالاتهم من هؤلاء الكتابيين ، لأن الله ربط بين النّاس بلحمتين : لحمة النسب ولحمة المساهرة كما قال تعالى : ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسبًا وصهرًا ، . ﴾ (٢) .

فما دام قد أجار التزوّج من هؤلاء فمعناه : أباح مخالطتهم ، وأباح أن يكونوا أقرباءه ، وأن تقوم بينهم المودّة والرحمة ·

أيّ سماحة أعظم من هذه السماحة ؟!

لا يمكن أن يرقى دين في السماحة إلى هذا الحد .

وأكثر من ذلك أنّ ( النّصارى ) لهم وضعيّة خاصّة ، لهم منزلة أخصنّ في أهل الكتاب قال الله تعالى : ﴿ ٠٠ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ٠٠ ﴾ (٣) .

#### بل الإسلام يوصى بالرحمة بالحيوان:

هذا ما ذكره الكتاب في الفصل الأخير وقال (٤): وكيف يبيح الإسلام للمسلم أن يسيء إلى غير المسلم أو يؤذيه ، وهو يوصي بالرحمة بكل ذي روح ، وينهى عن القسوة على الحيوان الأعجم .

لقد سبق الإسلام جمعيّات الرفق بالحيوان بثلاثة عشر قرنا ، فجعل الإحسان إليه من شعب الإيمان ، وإيذاءه والقسوة عليه من موجبات النّار ·

ويحدّث رسول الله عَلِيُّ اللهِ عَلَيْكُم أصحابه عن رجل وجد كلبًا يلهث من العطش ،

<sup>(</sup>١) المائدة : ٥٠ (٢) الفرقان : ٥٥٠ (٣) المائدة : ٨٠

<sup>(</sup>٤) أنظر ص ٣١٠ – ٣١١ من كتاب ( الحلال والحرام في الإسلام ) ط · المكتب الإسلامي ·

فنزل بئراً فملأ خفّه منها ماء ، فسقى الكلب حستى روي ، قال الرسول عَلَيْكُمْ : « فشكر الله له فغفر له » فقال الصحابة : يا رسول الله ، إنّ لنا في البهائم أجرا ؟ قال : « في كلّ كبد رطبة أجر » (١) .

وإلى جوار هذه الصورة المضيئة التي توجب مغفرة الله ورضوانه يرسم النبي صورة أخرى توجب مقت الله وعذابه فيقول: « دخلت امرأة النّار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خُشاش الأرض » (٢).

فإذا كان الإسلام رحمة عامّة للحيـوانات والبهائم فكيف لا يكون رحمة للإنسان ؟

هذا ما جاء به الكتاب ٠

فكيف يقال: إنّه يحمل لهجة واضحة عدائية للغرب ؟!

وأنا قلت لمندوب القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية حينما سألني عن هذا: أنا أتحدّى الوزير الفرنسي أن يأتي لي بشيء يدلّ على أنّ الكتاب يحمل لهجة عدائية للغرب · · في أيّ فصل من الكتاب ؟ وفي أيّ صفحة منه ؟ وفي أيّ سطر ؟ ليدلّني على هذا ·

الكتاب لا يحمل أيّ شيىء من هذا الذي قاله ٠

هل في الكتاب خطر على القيم والقوانين الأساسيّة لفرنسا:

كيف يقول: إنّ الكتاب يشكّل خطراً على الأمن العام في فرنسا ، لأنّه يحمل لهجة معادية للغرب بوضوح ، ولأنّه يعارض القيم والقوانين الأساسيّة في فرنسا ؟!

قلت لهم : ما القيم التي يعاديها الكتاب وتقوم عليها فرنسا ؟ قال لي مندوب الإذاعة البريطانيّة : إنّهم يقولون : إنّ الكتاب يدعو المرأة إلى طاعة زوجها ، وهذا تفريق بين الجنسين ، والدستور الفرنسي يسوّي بينهما .

<sup>(</sup>۱) رواه مالك ، والبخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن حبان في صحيحه بلفظ قريب ، من حديث أبى هريرة ، وانظر تعليق الشيخ القرضاوي عليه فى ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ٣٠٠ برقم ٤٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ، وللحديث روايات أخرى أنظـرها في ( المنتقــى من كتــاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٦٢٨ برقم ١٣٣٣ ) ، والمراد بخشاش الأرض : حشرات الأرض ونحوها .

وعرفت من الإخوة في فرنسا أنهم قالوا: إنّ الكتاب يقول إنّه يجوز للزوج أن يضرب امرأته الناشز ، صحيح إنّ الكتاب قال إنه يضربها ضرباً خفيفاً غير مبّرح ولا يكون في الوجه ٠٠٠ النح ، ولكن أجاز الضرب ، وهذا معارض للقوانين الفرنسيّة .

قلت له : هذا ليس رأى الكتاب ، وليس رأى المؤلّف ، هذا هو الإسلام ، هذا ما جاء في القرآن ، القرآن يقول : ﴿ · · وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَ فَعظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ أَطُلَعْنُكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَ وَاهْجُرُوهُنَ فَي المُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ ، فَإِنْ أَطَلَعْنُكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاً · · ﴾ (١) هذا في حالة النشور ، وليس في الحالة العادية ·

والقرآن لم يأمر بالضرب ابتداء وإنّما قال : « فعظوهن » ، وينبغى للرجل - عند حالة النشوز - أن يبدأ بالوعظ ، ، بالكلمة المؤثّرة ، ، بالإرشاد الحكيم ، ، بتخويف امرأته من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية ، وينبغي أن يستمر في ذلك فترة من الزمن ،

فإذا لم يُجد هذا انتقل إلى المرحلة الثانية وهي : الهجر في المضجع · · في السرير ، لا يعتزل عنها في حجرة أخرى ، بل في نفس المضجع ، لعلّه يوقظ فيها غريزة الأنثى ، فتراجع نفسها ، وتتخلّى عن نشوزها ·

ثم إذا لم تُجد هذه الوسيلة ولا تلك ، يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة : الضرب ، لجوء المضطر ·

وقلت في الكتاب: إنّ هذا قد يصلح لبعض النساء ، وفي بعض الأحوال ، وبقدر معينٌ ، وليس أمرًا عامًّا ، لأنّه قد يفسد في بعض النساء لا تحتمل الضرب ، ولا تقبله ، ولكن بعض النساء ربّما تتلذّذ بالضرب .

والزوج الحكيم هو الذي يعرف متى يستخدم هذا الأمر ، إن اضطر إليه ، وأُجبر عليه .

والنبي عَلَيْكُم حينما علّق على هذا الأمر قال : « أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته أوّل النّهار ويجامعها آخره » (٢) يعني : حسن العشرة لا يليق منه أن يضرب الرجل امرأته .

<sup>(</sup>١) النساء: ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : البخاري – كتاب النكاح ، باب : ما يكره من ضرب النساء ، وقد روي في ذلك حديث عبد الله بن زمعـــة ، وقد رواه مسلـــم وأحمــد وأصحاب الســنن بألفاظ =

وقال عليه الصلاة والسلام عن الذين يضربون النساء : « ولا تجدون أولئك خياركم » (١) ، خيار الناس لا يضربون نساءهم ·

ولذلك نجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب في حياته امرأة ولا خادماً ولا دابّة ولا شيئاً ما ·

وإذا اضطر الإنسان للضرب ، فليس معنى هذا أن يأتي بسوط أو بخشبة ويضرب بها امرأته ، إنّما هو من نوع ما قاله النبى عليه الخادم عنده اغضبته في أمر من الأمور ، فأمسك بالسواك وقال لها : « لولا مخافة القود { أي القصاص } يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك » (٢) .

<sup>=</sup> مختلفة ، ذكرها الحافظ ابن حجر في ( الفتح : ٩ / ٣٠٣ ) حديث ( ٥٢٠٤ ) · وانظر : ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : ٩ / ٤١٩٠ ) ·

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ( ٢١٤٦ ) وابن ماجه ( ١٩٨٥ ) والدارمي ( ٢ / ١٤٧ ) والنسائي في الكبرى ، وابن حبان في صحيحه ( الإحسان : ٩ / ١٨٩ ) والحاكم وصحّحه ووافقه الذهبي ( ٢ / ١٩٨ ، ١٩١ ) كلّهم عن ابن أبي ذباب ، وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن حبان ( ٢١٨١ ) وآخر مرسل عند البيه قي ( ٧ / ٤٠٣ ) من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر ، ونص الحديث كما عند ابن حبان : « لا تضربوا إماء الله » قال : فذئر النساء ( أي نشزن ) وساء أخلاقهن على أزواجهن ، فقال عمر بن الخطاب : ذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن ، منذ نهيت عن ضربهن ، فقال النبي عين النبي عين أصبح : لقد طاف بآل نساءهم تلك الليلة ، فأتي نساء كثير يشتكين الضرب ، فقال النبي حين أصبح : لقد طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلّهن يشتكين الضرب ، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم » ، وأما حديث ابن عباس الذي أشرنا إليه ، فنصه : إنّ الرجال استأذنوا رسول الله في ضرب طلب النساء ، فأذن لهم ، فضربوهن ، فنات فسمع صوتاً عاليا ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : أذنت للرجال في ضرب النساء ، فضربوهن ، فنهاهم ، وقال : « خيركم خيركم لأهله وأنا غيركم لأهله وأنا

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراتي في الكبير ، وأبو نعيم في الحلية ، والحاكم في المستدرك ، وأبو يعلي في مسنده ، عن أمّ سلمة ولطي ، ورمز له السيوطي بالحسن ( الجامع الصغير : ٢ / ١٣٣ ) ، قال المنذري : رواه أبو يعلى بأسانيد أحدها جيّد ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٩٣١ برقم ٢٢٦١ ) ، وقال الهيثمي : أسانيده عند أبي يعلى والطبراني جيّدة ( فيض القدير : ٥ / ٣٤٤ برقم ٧٥٢٥ ) .

فهذا ما جاء به الكتاب ، ولم يفتح الكتاب الباب ليقول للرجال : اضربوا . نساءكم ·

#### حدود طاعة المرأة للرجل:

أمَّا مسألة إنَّ المرأة تطيع الرجل ، فهذا مبنيّ على قوله تعالى : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَلَّ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ ، فَالصَّالَحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمِا حَفِظَ اللهُ ، ﴾ (١) ، الرجال هم المسؤولون .

أيّ شركة لابد أن يكون لها مدير ، لابد أن يكون لها رئيس ، لا يمكن أن يكون لها رئيسان - كما يقولون - يكون لها رئيسان - كما يقولون - تغرق ، لابد من رئاسة مسؤولة ، فمن أحق بالرئاسة : الرجل أوالمرأة ؟

القرآن قال : ﴿ الرِّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ فَلَى بَعْضَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ١٠٠ ﴾ (٢) ، ومن لطائف التعبير القرآني أنّه لَم يقل : الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله الرجال على النساء ، لا ، ولكنّه قال : « بما فضّل الله بعضهم على بعض » أي أنّ النساء مفضّلات في بعض الجوانب ، والرجال مفضّلون في بعض الجوانب ،

المرأة مفضّلة بما لديها من جهار عاطفي هيّاه الله فيها لتكون أمًّا ، والرجل عنده الجهار العقلي أقوى ، فهو أبصر بالعواقسب ويمكن أن يتحكّم في عواطفه أكثر من المرأة ، ثمّ هو الذي ينفق على تأسيس الأسرة ، يدفع مهرًا ويؤسّس بيتًا ، فإذا انهدمت الأسرة انهدمت على أمّ رأسه .

من أجل هذا جعل الله الرجال قوّامين على النّساء .

وهذا لا ينفي المساواة ، لأنّ أصل المساواة ثابت بالكتاب والسّنّة :

القرآن الكريم قال : ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أُنِّى لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مَّنكُم مِّن ذَكر أَوْ أَنتَى ، بَعْضُكُم مِّن بَعْضِ ، ، ﴾ (٣) ، أي أنَّ المرأة من الرجَل من الرجَل من المرأة ، كل صنف يكمّل الآخر ، ليس أحدهما خصماً لصاحبه ، ولا عدوًا له ،

٣٤ : النساء : ٣٤ · ٣٤ النساء : ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٩٥ ·

والمرأة مكلّفة مثل الرجل تماماً ، فالتكاليف القرآنيّة للجميع · · حينما يقول : « يا أيها الذين آمنوا » موجّهة إلى الرجال وإلى النساء جميعا ، حتى التكاليف الاجتماعية يقول القرآن الكريم: ﴿ وَالْمَوْمِنُونَ وَالمَوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولْيَاءُ بَعْضٍ ، يَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ المنكرِ وَيُقَيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزّكاةَ وَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ · · ﴾ (١) ، المرأة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مثل الرجل ·

فليست المرأة دون الرجل في الإنسانيّة ، ولا في الواجبات الاجتماعيّة والواجبات الدينيّة ، هي مكلّفة مثل الرجل ، وتُجارى بالجنّة مثل الرجل ، أو بالنّار مثل الرجل ، المسؤوليّة واحدة ، والجزاء واحد ، هذا هو ما جاء به الإسلام .

والنّبيّ عَلَيْكِ عَلَيْكِم يقول: « إنّما النّساء شقائق الرجال » (٢) .

عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - وقف أمام المرآة يوماً يجمّل من نفسه ، ويأخذ من لحيته ، ويرجّل من شعره ، فقال له نافع مولى ابن عمر : ما هذا يا ابن عمّ رسول الله ، أتقف أمام المرآة تجمّل في نفسك ، وإليك يضرب النّاس أكباد الإبل من شرق وغرب ليستفتوك في دين الله ؟! قال : وماذا في هذا يا نافع ؟ إنّي أتزين لامرأتي ، كما تتزيّن لي امرأتي ، وإنّي أجد هذا في كتاب الله ، قال له : أين هذا في كتاب الله ؟ قال : في قول الله تعالى : ﴿ • • وَلَهُنّ مِثْلُ الّذِي عَلَيْهِنّ فِي الْمَعْرُوف ، وَللرّ جَالِ عَلَيْهِنّ دَرَجَةً • • ﴾ (١) .

مُ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمعْرُوفِ ﴾ : أي كما أنّ على المـرأة أن تتجمّل لزوجها ، على الرَجل أن يتزيّن لزوجته ويتَجمّل لها ·

﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾ : بعض المفسّرين يقول : هي درجة القوامة والمسؤوليّة ، وبعض المفسّرين - كالإمام الطبري - يقول : « وللرجال عليهنّ درجة »

<sup>(</sup>١) التوبة : ٧١ ·

<sup>(</sup>٢) رواه عن عائشة : أحمد : ( ٦ / ٢٥٦ ) وأبو داود ( ٢٣٦ ) والترمذي ( ١١٣ ) والدرمني ( ١١٣ ) والدارمي ( ١ / ١٩٥ ) كما رواه أحمد عن إسحاق بن عبد الله بــن أبى طــلحة عن جــدته أم سليم ( ٦ / ٣٧٧ ) ونسبه أيضــاً إلى البزّار عن أنــس في صحــيح الجامع الصــغير وزيادته (٣٧٢ ) .

أى في رعاية حقوق النساء ، أنّ الرجل عليه أكثر من المرأة ، تمّا ينبغي أن يُراعى في حفظ الحقوق ، وفي رعاية الأمور (١).

هذا ما جاء به الإسلام ، وهذا ما كان وجهة الكتاب فيه ، فكيف يُقال إنّ الكتاب يعارض القيم والقوانين التي تقوم عليها الجمهوريّة الفرنسيّة ويشكّل خطرًا على الأمن العام ؟ ! ·

#### استياء المسلمين والأحرار في فرنسا:

الواقع أنّ المسلمين استاؤوا في فرنسا ، واتحاد المنظمات الإسلاميّة قاد حملة طيبة ، وكتب مذكّرة إلى وزارة الداخلية ، وتجاوب الإعلام الفرنسي بحقّ في هذه القضيّة ، حتى كتب أحد الكُتّاب الفرنسيّين في جريدة (ليموند) يدافع عن الكتاب ، وينوّه بما فيه من سماحة ، واتحاد الناشرين الفرنسيّين قال : إنّنا سنطبع الكتاب بالفرنسيّة ونوزعه رغم أنف وزارة الداخليّة ، وتجاوب الكثيرون وقالوا : إنّ الكتاب يحمل روح الاعتدال ، وليس فيه روح العنف بالمرّة ، ولا يشكّل أيّ خطر كما تدّعي وزارة الداخليّة ،

كان الرأي العام في غالبه ضدّ هذا القرار المتعسّف الظالم ، ولذلك سرعان ما

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الطبري بعد أن عدّد أقوال أهل التأويل في هذه المسألة : وأولى هذه الا قوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس ، وهو أنّ اللرجة التي ذكر الله تعالى ذكره في هذا المرضع : الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها ، وإغضاؤه لها عنه ، وأداء كلّ الواجب لها عليه ، وذلك أنّ الله تعالى ذكره قال : « وللرجال عليه قررجة » عقيب قوله : « ولهنّ مثل الذي عليهن بالمعروف » فأخبر تعالى ذكره أنّ على الرجل من ترك ضرارها في مراجعته إياها في أقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من أمورها وحقوقها ، مثل الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها إيّاه ما خلق الله في أرحامهن وغير ذلك من حقوقه ، ثم ندب الرجال إلى الأخد عليهن بالفضل إذا تركن أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهن ققال تعالى ذكره : « وللرجال عليهن درجة » بتفضلهم عليهن ، وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن ، وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله : ما أحب أن استنظف جميع حقي عليها ، لأنّ الله تعالى ذكره يقول : « وللرجال عليهن درجة » ، ومعنى الدرجة : الرتبة والمنزلة ، وهذا القول من الله تعالى ذكره وإن كان ظاهر عليهن فضل درجة ( جامع البيان : ٢ / ٤٥٥ ) ط · الإنحذ على النساء بالفضل ليكون لهم عليهن فضل درجة ( جامع البيان : ٢ / ٤٥٥ ) ط · البابى الحلبي .

تراجع الوزير ، وبعث مستشاره إلى عميد مسجد ( باريس ) يطلب إليه أن يلتمس الإفراج عن هذا الكتاب والرجوع عن هذا القرار ، حفظاً لماء الوجه ·

وفعلاً كتب عميد مسجد ( باريس ) كتاباً يلتمس فيه هذا الأمر ، وذهب الوزير في يوم الثلاثاء الماضي إلى المسجد وأعلن أنّه سيلغي هذا القرار ، وأنّه كان خطأ إداريًّا سخيفاً!!

## بل هو خطأ سياسيّ وثقافي وحضاري :

وهو في الواقع خطأ إدارى ، وخطأ ثقافي ، وخطأ سياسي ، وما كان ينبغي لبلد – مثل فرنسا – يزعم أنّه بلد الحريّات وأبو الحريّات ٠٠٠ النح ، أن يقع في مثل هذه الغلطة الواضحة الفاضحة ، ويمنع كتابًا في بلد يدّعي أنّ فيه حريّة الرأي وحريّة النشر وحريّة التعبير ٠٠٠ النح .

حينما أرسل إليّ بالأمس هذا الكلام ، قالوا : ما تعليقك على هذا ؟ قلت : والله أنا أرحّب بهذا ، الرجوع إلى الحقّ فضيلة ، وقد قال سيّدنا عمر - فطيّك - في رسالته الشهيرة في القضاء : لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس وهديت إلى رشدك فيه اليوم ، أن تراجع فيه نفسك ، فإنّ الحق قديم ، وإنّ الرجوع إلى الحقّ خير من التمادى في الباطل ، فإذا كان الوزير رجع إلى الحقّ فنحن نرحّب بهذا ونحيّيه على هذا .

ولكنّي - كما قلت لجريدة الشرق - أريد خطوة أخرى تكمّل هذه الخطوة ، وتكتب في سجلّ هذا الوزير ، وهي الرجوع عن القرار المتعسّف في مسألة الحجاب ، فقد منعوا الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب في مدارس فرنسا !

والحجاب فرض ديني على المسلمة ، الله تعالى يقول : ﴿ ٠٠ وَلاَ يُبْدِينَ رِينَتَهُنَ إِلاَّ مَا ظُهَرَ مِنْهَا ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ ٠٠ ﴾ (١) ، فالمسلمة ملتزمة بأن تغطّي رأسها ، وتغطّي نحرها وذراعيها وساقيها ، هذا فرض من الله تبارك وتعالى ، وليست المسلمة حرّة فيه .

فينبغى أن تُترك للمسلمة حرّية ممارسة دينها ، ولا تُجبر على أمر يخالف شرع ربها ، فهذا ينافي الحرية الدينية ، ويُنافي الحرية الشخصيّة ·

<sup>(</sup>١) النّور: ٣١٠

وهذا ما قلته لهم حينما اشتركت في المؤتمر الذي كان بين المسلمين وغير المسلمين في شهر أكتوبر من العام الماضي ·

#### العبرة من هذا الدرس:

هذه – أيّها الإخوة – هي قصّة هذا الكتاب ، وقصّة وزارة الداخليّة الفرنسيّة ·

والعبرة من هذا: أننًا نحن المسلمين ينبغي لنا أن نتمسّك بحقنا ولا نفرط فيه ، صحيح أنّه - للأسف - لم تقم أيّ جهة من الجهات المسؤولة - لا منظمة المؤتمر الإسلامي ، ولا جامعة الدول العربية ، فيما عدا المنظمة الإسلاميّة للثقافة والتربية والعلوم لم يقم أحد من هؤلاء - بأيّ خطوة ، وهذا يدلّنا - للأسف - على أن مؤسساتنا متخلفة ولا تحسّ بالأمور ، ولكن إخوتنا في فرنسا قاموا بما ينبغي عليهم .

نحن أصحاب الحق ، نحن ندعو إلى الدين الحق ، وما دمنا ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة ونحاور بالتي هي أحسن ، فلا يمكن أن نتخلّى عن موقفنا .

نحن أصحاب الرسالة الخالدة ، الرسالة التي وضع الله فيها الهداية للبشريّة ، الهداية التي تتضمّن كلمات الله الآخيرة للبشر : ﴿ · · وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَا لِللهِ الْأَخيرة للبشر : ﴿ · · وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لَكُلُ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) .

تتمسيَّك بحقنا ولا نفرط فيه أبداً ، ونُدعُو إلى ديننا ، والحمد لله هذه الدعوة تلقى صدى واسعاً .

كان من أسباب منع الكتاب أنّهم قالوا: إنّ الكتاب يلقي رواجًا وانتشارا واسعاً بين المسلمين (٢)!! ·

<sup>(</sup>١) النّحل: ٨٩

<sup>(</sup>٢) والغريب العجيب أن يصرّح بذلك مستشار وزير الداخلية للشعائر التعبدية (أندرى داميان) حيث قالي : « نحن اخترنا هذا الكتاب لأنّه لقي نجاحاً كبيراً فهو إجراء بيداغوجي» !! وهنا بيت القصيد ، فالكتاب أصبح ممنوعاً في جميع الأراضي الفرنسية لمجرّد كونه وجد إقبالاً كبيراً لدى المسلمين الفرنسيين ، وهذا – في حدّ ذاته – يسبّب مصدر إحراج للإدارة الفرنسية التي تتابع باهتمام وقلق شديدين تنامي الوعي الإسلامي بين الجاليات الإسلامية في فرنسا ، بالإضافة إلى تزايد عدد معتنقي الدين الإسلامي من الفرنسيين أنفسهم .

هل هذا سبب ؟!

الكتاب يلقى رواجاً لأنّه يحمل كلمة الإسلام الصادقة ، فلا بدّ أن يلقى رواجاً بين المسلمين ، وبين غير المسلمين كثير من غير المسلمين - والحمد لله - قرأ الكتاب وهداهم الله بسببه ·

كلمة الحق لا بدّ أن تستمر ، ولابدّ أن نستمسك بها ، والله غالب على أمره ، والله تعالى يقول : ﴿ بَلْ نَقْدُفُ بِالْحَقِّ عَالَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو وَالله تعالى يقول : ﴿ بَلْ نَقْدُفُ بِالْحَقِّ عَالَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو وَالله العظيم · ·

أقول قولي هذا ، واستغفر الله تعالى لي ولكم ، فاستغفروه إنّه هو الغفور الرحيم ، وادعوه يستجب لكم ·

\* \*

#### \* الخطبة الثانية:

أمَّا بعد فيا أيَّها الإخوة المسلمون :

#### فضل عشر ذي الحجة:

نحن الآن في عشر ذي الحجّة ، أفضل أيّام العام التي جاء فيها حديث ابن عباس في البخاريّ : « ما من أيّام العمل الصالح فيها أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من هذه الأيام » يعني أيّام العشر (٢) .

يستحب فيها الصيام ، ويستحب فيها الذكر ، ويستجب فيها الصدقة ، ويستحب فيها صلة الرحم ، ويستحب فيها كلّ عمل خير ، وهو يضاعف أجره عند الله تبارك وتعالى .

ومن أعظم هذه الأيام أجراً يوم التاسع منها ، وصيامه - كما جاء عن النبي

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١٨٠

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ، والترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والطبراني في الكبير بإسناد جيّد ، وأبو داود الطيالسي في مستنده ، وتتمته: قالوا : يا رسول الله ، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهاد في سبيل الله ، إلاّ رجل خرج بنفسه وما له ، ثمّ لم يرجع من ذلك بشييء » · انظر : ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ٣٥١ – ٣٥٢ برقم ٦١٠ ) . ( شرح السنة للبغوي : ٤ / ٣٤٥ برقم ٦١٠ ) .

عَلَيْتُ مَا يَكُفّر ذنوب سنتين، قال : « صيام يوم عرفة إنّي أحتسب لى الله أن يكفّر السنة التي بعده ، والسنة التي قبله » (١) ، فصيام هذا اليوم ينبغي أن نحرص عليه ، ومن فجر يوم عرفة يبدأ التكبير عقب الصلوات ، إلى عصر آخر أيّام التشريق ( ٢٣ صلاة ) .

وفي هذه الأيام ينبغي للمسلم القادر أن يحرص على الأضحية ، ضحّوا فإنها « سنّة أبيكم إبراهيم » (٢) ، إنّها تذكّرنا بما حدث بين إبراهيم وإسماعيل من ذلك الموقف الخالد ، الذى أسلم الوالد فيه ولده ، وأسلم الولد فيه رقبته للله عزّ وجلّ ، ففداه الله بذبح عظيم (٣) ، وكانت سنّة الأضاحي تذكيراً بهذا المسوقف الإنساني الخالد .

الأضحية مشروعة بالكتاب والسنّة والإجماع ، ويستطيع المسلم أن يضحي بنفسه ، أو يوكّل من يضحي عنه ، ومن أجل ذلك قامت جمعيّة قطر الخيريّة ، وقامت المصارف الإسلاميّة ، وقامت الجهات المختلفة للتبرّع بثمن الأضحية في بلد آخر ،

فتستطيع إن كنت تريد أن تجمع الحسنتين : أن تضحّي هنا وتضحّي في بلد آخر ، أو كنت لا تريد أن تضحى هنا ما دام الناس يجدون اللحم ، وتكون أضحيتك

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والترمذي واللفظ له ، من حديث أبى قتادة ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ٣١٦ برقم ٥٢٥ ·

<sup>(</sup>٢) عن زيد بن أرقم قال : قال أصحاب رسول الله عَلَيْكُم : يا رسول الله ، ما هذه الأضاحي ؟ قال : « سنة أبيكم إبراهيم » ، قالوا : فما لنا فيها يا رسول الله ؟ قال : « بكل شعرة حسنة » ، قالوا : فالصوف يا رسول الله ؟ قال : « بكل شعرة من الصوف حسنة » · الحديث عند ابن ماجه ( ٣١٢٧ ) ، والحاكم ( ٢ / ٣٨٩ ) وصحّحه ، وقال الذهبي : قال أبو حاتم : عائذ الله منكر الحديث ، وفي الزوائد : في إسسناده أبو داود ، واسمه نفيع بن الحارث ، وهو متروك ، واتهم بوضع الحديث .

<sup>(</sup>٣) قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَلَمَّا بَلَّغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَا بُنَى ۚ إِنِّى أَرَى فِي الْمَامِ أَنَّى أَدْبَحُكَ، فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ، قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ، سَتَجِدُنِى إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ \* فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ \* وَنَادَيّنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ \* قَدْ صَدَّقْتَ الرَّوْيَا ، إِنَّا كَذَلَكَ نَجْزِى المحسنينَ \* إِنَّ هَذَا لَهُو البَلاءُ البِينُ \* وَنَادَيّنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ \* وَتَركننَا عَلَيْهِ فِي الأَّحْرِينَ \* سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمُ \* هَذَا لَهُو البَلاءُ البِينُ \* وَقَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ \* وَتَركننَا عَلَيْهِ فِي الأَّحْرِينَ \* سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمُ \* هَذَا لَهُو البَلاءُ اللهُ الل

في البوسنة والهرسك ٠٠ في فلسطين ٠٠ في الفلبين ٠٠ في البنغلادش ٠٠ في الصومال ٠٠ في السودان ٠٠ في بلد آخر من بلاد المسلمين الفقيرة ٠

والأضحية هناك أرخص من هنا ، تستطيع بثمن الأضحية الواحدة هنا أن تضحي بثلاث في البلاد الأخرى ، وهم أشد حاجة ، ووكيلك هناك يذبح باسمك ، فكأنّك حاضر ، الوكيل يقوم مقام الأصيل ·

فعلينا أن ننتهز هذه الفرصة ، ونعطي إخواننا بعض ما تجود به أنفسنا ، فالمسلمون بعضهم أولياء بعض ، والمؤمنون إخوة ، والمسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ، ولا يتركه .

هذه مناسبة العيد ، وهي مناسبة عظيمة وكريمة ، لا ينبغي أن يأتي العيد على إخواننا المسلمين وهم لا يجدون ما يقوتهم ، فلنوستع عليهم كما وستع الله علينا ، شكراً لنعمة الله سبحانه وتعالى : ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانُ ﴾ (١) ، ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَيْنِ شَكَرْتُمْ لاَّزِيدَنَّكُمْ . . ﴾ (٢) .

أَ أَسَالَ الله تباركُ وتعالى أن يعلّمنا ما ينفعنا ، وأن ينفعنا بما علّمنا ، وأن يفقهنا في ديننا ، وأن يجعل لنا من أمرنا رشدا ، وأن ينصر الإسلام ويعزّ المسلمين ·

اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا ، واجعل كلمة أعداء الإسلام هي السفلى ·

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين ولبنان ، وفي البوسنة والشيشان ، وفي كشمير والسودان ، وفي كلّ مكان يقاتل فيه أبناء الإسلام ·

اللهم خذ بأيدي إخواننا المضطهدين والممتحنين ، اللهم افكك بقوتك أسرهم ، واجبر برحمتك كسرهم ، وتول بعنايتك أمرهم .

اللهم اجعل هذا العيد بشير خير ونصر لأمّة الإسلام ، واجعله نذير وبال وحسرة على أعداء الإسلام حيثما كانوا ·

﴿ رَبَّنَا اغْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكَافِرِينَ ﴾ (٣)

۱) الرحمن : ۲۰ .
 ۲۰ إبراهيم : ۲۰ .

۲۲) آل عمران : ۱٤۷ .

اللهم ول أمورنا خيـــارنا ، ولا تول أمورنا شرارنا ، وارفع مقتك وغضبك عنًا ، ولا تسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنًا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين .

عباد الله : يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ مِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (١) .

اللَّهَ مل وسلّم وبارك على عبدك ورسولك محمّد ، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيرا ·

﴿ . . وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ، إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْنْكَرِ ، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ (٢) .

\* \* \*

(١) الأحزاب : ٥٦ ·

(٢) العنكبوت : ٤٥ ·

# ١٦ \_ مؤتمر السّكّان بالقاهرة (١)

#### • الخطبة الأولى:

أمَّا بعد فيا أيُّها الإخوة المسلمون :

في هذه الأيام ينعقد في القاهرة ٠٠ قاهرة الأزهر ٠٠ قاهرة الدعوة إلى الإسلام ٠٠ القبلة الثقافية للمسلمين في أنحاء الأرض ، يشاء الله أن ينعقد فيها مؤتمر يسمّى : مؤتمر السّكّان والتنمية ، تعقده الأمم المتحدة في مصر ٠

#### ليته لم ينعقد بمصر:

وكما قلت في مصر: كنّا نربأ بمصر - بلد الأزهر وعاصمة العروبة وقلب الإسلام الخافق - أن تستضيف مثل هذا المؤتمر ، حتى لا يسير في جنباتها أولئك الشواذ: دعاة الشذوذ الجنسي ، الذين يتزوّجون من جنسهم: الرجال بالرجال والنساء بالنساء!

هذه الجمعيات الشاذة ما كان القاهرة أن تستقبلها ، كان عليها أن تغلب القيم الدينية والاعتبارات الأخلاقية على القيم الاقتصادية والاعتبارات السياحية .

ولدينا العبرة من السيرة النبويّة ، بل من القرآن الكريم ذاته ٠

حينما أرسل النبي علي الله على بن أبى طالب ليلحق بأبى بكر في موسم الحج من العام التاسع للهجرة ، ليعلن فى النّاس مبادىء أساسية منها : إنّه لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، وكان في إعلان هذه المبادىء خسارة ماديّة واقتصاديّة على أهل مكّة ، قالوا : كنّا نستفيد من هؤلاء كثيرا .

ولكن القرآن نزل يحسم القضية ، ويبين الحقائق ، فيقول : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهُ مِنْ الْحَقَائِقِ ، فيقول : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهُ مِنْ أَمَنُوا إِنَّمَا الْمُسْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ، وَإِنْ خَفْتُمْ عَيّلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ إِن شَاءَ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انعقد في الفترة من ٥ إلى ١٣ من سبتمبر ١٩٩٤ م ، تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة ، وبمشاركة أكثر من عشرين ألفاً من أعضاء الوفود يمثّلون ( ١٩١ ) دولة من أعضاء المنظمة الدوليّة .

« وإن خفتم عيلة » أي : فقرًا وحاجة ، « فسوف يغنيكم الله من فضله » بموارد أخرى لا تحسبون حسابها ، وقد كان ، فقد فتح لهم البلاد ، وأقبل عليهم الله عليهم من فضله .

#### وثيقة المؤتمر المثيرة:

كنّا نود أن ترفض القاهرة هذا المؤتمر ، أما وقد انعقد هذا المؤتمر ، فقد ثار لغط كبير ، وثارت مجادلات شتّى حول مشروع برنامج هذا المؤتمر ، الذي أُعدّ في شكل وثيقة أعدّها المسؤولون عن هذا الجانب في الأمم المتحدة .

هذه الوثيقة ، أو هذا المشروع ، ترجم باللغة العربيّة ، في مائة وإحدى وعشرين صفحة من الصفحات ( الفولسكاب ) الدقيقة ·

### لم يذكر فيها اسم الله قط:

وثيقة مطوّلة لم يذكر فيها اسم الله قط ، لا في أوّلها ، ولا في أوسطها ، ولا في آخرها ، و « كلّ أمر ذي بال لا يُبدأ ببسم الله فهو أبتر » (١) · فكيف بأمر يتعلّق بالعالم كلّه لا يذكر فيه اسم الله أبدا ، لا تذكر فيه القيم الإيمانيّة ولا الأخلاقيّة باعتبارها محرّكات وضوابط ، دوافع لفعل الخير ، وروادع عن ارتكاب الشر؟!

هذه هي الوثيقة ، أو هذا هو المشروع الذي قُدّم ليكون أساس المناقشات في مؤتمر القاهرة ·

عُزل الدين ، وعُزل الإيمان بالله ، وعُزل الإيمان باليوم الآخر ، وعُزلت قيم السماء عن هذه الوثيقة ·

## لا تلازم بين زيادة السّكّان والفقر:

تربط هذه الوثيقة - أو هذا المشروع - ما بين زيادة السّكّان ونموّهم المطّرد في العالم وما بين الفقر ربطاً لزوميًّا ، كأنّها معادلة حسابيّة رياضيّة : إذا زاد السّكّان وُجد الفقر !

وهؤلاء أناس ينقصهم الإيمان بالله ، الإيمان بأنّ لهذا الكون ربًّا خالقاً رازقاً ، تكفّل منذ خلق هذه الأرض برزق من فيها وما فيها من الأحياء ·

<sup>(</sup>١) قال الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث ( الإحياء ) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة (٢٠٦/١) ط · دار المعرفة ببيروت ·

ليس لهذا الأمر ذكر عندهم، ولا يجري في بالهم ، ولا يدور في خواطرهم .

إذا راد السكان وُجد الفقر! وهذا قاله أحد الاقتصاديّين منذ القرن الماضي اسمه: ( مالتوس ) ، كان ينذر العالم بكارثة خطيرة بعد سنين قليلة ، أو عقود قليلة من السنين .

ومرّت عشرات السنين ، ومرّ قرن أو أكثر ، ولم تحدث الكارثة ، لأنّ الله هيّاً للناس أسباباً لم يكونوا يعلمونها ، الحاجة تفتق الحيلة ، وقد علّم الله الإنسان ما لم يكن يعلم : ﴿ · · وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

استطاع الناس أن يزرعوا أراضي جديدة ، وأن يعرفوا فن زراعة الصحراء ، وأن يقللوا من استخدام الماء ، بعد أن كانوا يروون بغمر الأرض بالماء ، أصبحوا يروون عن طريق الرش أو عن طريق التنقيط ، ويحاولون أن لا يتبخر الماء ويضيع سدى .

بل حاولوا. ريادة الإنتاج في الأرض المزروعة نفسها عن طريق تحسين البذور ، أصبحت الأرض – المساحة نفسها – تُؤتي أكلها أضعاف ما كانت تُؤتي من قبل ·

هيّا الله للنّاس بواسطة قوانين الوراثة والتطعيم والتهــجين في الحيوانات والنباتات ، تحسين النّوعيّة وتحسين الكيفيّة ، واستطاع الإنسان أن يستخدم الطاقة الشمسيّة .

هيّا الله للنّاس أسباباً لم تكن تخطر لهم على بال ، وهؤلاء يظنّون أنّ العالم اليوم هو سيكون عالم الغد وما بعد الغد ، ما يدريكم أنّ الله سيفتح للنّاس أبواباً لا تخطر لأحد على بال ؟ : ﴿ مَّا يَفْتَح اللهُ للنّاسِ مِن رَّحْمَة فَلاَ مُمسِكَ لَهَا ، وَمَا يُمسِكُ فَلاَ مُرسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ ، وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيم ﴾ (٢) . الله هو الرزاق:

إِنَّ الله تعالى مِن أَسمائه: ( الرزّاق ) ، يقول عزّ وجلّ : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ \* مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّرْق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ \* إِلاَّ اللهُ هُو الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةُ الْمُتِينُ ﴾ (١) ، ﴿ وَمَا مَنَّ دَابَةً فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى

<sup>(</sup>۱) النّحل : ۸ . (۲) فاطر : ۲ . (۳) الذاريات : ۵۸ - ۵۸ .

الله رزْقُهَا { هذا تَكفّل من الله عزّ وجلّ } ، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا · ﴾ (١) ، ﴿ وَفَى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مَثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنطقُونَ ﴾ (٢) .

الرزق موجود ، مبثوث في هذا الكون ، مذخور في باطن الأرض ، أو منشور على ظاهرها ، منه ما عرفه النّاس ومنه ما لا يعرفوه ، منه ما لا يزال الإنسان يجهله ، حوالي ثلاثة أرباع هذه الكرة مياه : بحار ومحيطات ، سخّرها الله للإنسان ، ولم يكتشف الإنسان كل ما في البحر ، ولم يصل إلى كل ما في البحار ، ولم يتفع بكلّ ما يعرفه في البحار .

الأرزاق موجودة ، وعلى الإنسان أن يبحث ويفكّر ويسعي في مناكب الأرض ، ويلتمس الرزق في خباياها ، يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ هُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ ، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴾(٣) .

فمن مشى في مناكب الأرض ، من فكّر وبَحثُ وسعى واجَتهد وكدح، فإنّه جدير أن يأكل من رزق الله في هذه الأرض ، ومن تقاعس وتقاعد وتكاسل ، فهو جدير أن يحرم من رزق الله .

إنّ السماء لا تمطر ذهباً ولا فضةً كما قال عمر وطيّ ، ولكن على النّاس أن ينتشروا في الأرض ويبتغوا من فضل الله ، ويبحثوا عن رزقهم ليصلوا إليه :

#### بين الجاهليّة القديمة والجاهليّة الحديثة:

إِنَّ أَهُلُ الجَاهُلِيَّةَ قَدِيمًا كَانُوا يَقْتُلُوا أُولادهم ، إِمَّا مِن إِملاق واقع ، أو خشية إملاق متوقع ، فقال الله عز وجل : ﴿ • • وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِنْ إِمْلاَق ، وَلَمْ نَوْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ • • ﴾ (٤) إذا كان الفقر واقعا ، فقدّم كفالة رزقهم على رزق أولادهم ، وفي سورة أخرى قال : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَق ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ { رزقهم مكفول لهم قبل أن يُخلقوا } ، إِنَّ قَتْلَهُمَ كَانَ خَطْئًا كَبِيرًا ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>۱) هود : ۲ · ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۳ · ۲۳ ، ۲۳ · ۲۳

۲۵) الملك : ۱۵ · (٤) الأنعام : ۱۵۱ ·

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ٣١٠

والجاهليّة الجديدة تريد أن تقتل الأطفال ، ولكن في بطون أمّهاتها ، عن طريق الإجهاض ، لا ٠٠ لا ينبغي أن يُقتل الأولاد ، لا ينبغي أن نستسلم لهذه الجاهليّة الحديثة ٠

الرزق موجود ، مبشوث في الأرض ، منذ خلق الله هذه الأرض : ﴿ وَبَارَكَ فيها وَقَدَّرَ فيها أَقُواتَها في أَرْبَعَة أَيَّام سَواءً لِلسَّائِلينَ \* ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِي دُخَانٌ ٠٠ ﴾ (١) ، قبل أن يسوي الله السماء خلق الأرض « ٠٠ وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها ٠٠ » الأقوات مقدّرة في هذه الأرض .

صحيح أنّ الله لا ينزل الرق للناسّ بكثرة وبسطة ، حتى لا يطغوا ولا يبغوا في الأرض : ﴿ وَلَوّ بَسَطَ اللهُ الرِّرْقَ لِعبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِن يُنزِّلُ بِقَدَر مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعَبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ (٢) يَنزَّلُ كُلّ شيىء بقدر ﴿ وَإِن مَّن شَيْيءِ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ ، وَمَا نَنزَّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾ (٣) ، حسب تقدير الله وحكمته ، يظهر الشيء في أوانه .

الله تعالى يقول في سورة أخرى : ﴿ وَلَقَدْ مَكَنّاكُمْ في الأرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ في الله تعالى يقول في سورة أخرى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لَلْمَلاَئِكَةَ اسْجُدُوا لآدم ٠٠ ﴾ (٤) أي قبل أن يخلق الله آدم ويخلق البشرية ، مكن لهم في الأرض وجعل لهم فيها معايش ، هيئا لهم معايشهم ثمّ خلقهم ، ولكن هؤلاء كأنّما يعترضون على الله ، ويظنون أنهم متحكمون في كلّ شيىء ، وينسون أنّ الله هو الحالق ، وأنّ الله هو الرازق ، وأنّه مدبر الأمر كله : ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَّ السَّمَاء وَالأَرْضِ ، أَمَّن يَمْلكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ ، وَمَن يُخرِجُ الْحَي مَنَ المَيْتَ مِنَ الحَي مَن الحَي مَن يَدَبّرُ الأَمْرَ ، فَسَيَقُولُونَ الله ، فَقُل مَن يُدبّرُ أَلَالًا مَنْ يَعْرَبُ الله ، فَقُل مَن يُحْرِبُ المُن يَعْرَبُ الله ، فَقُل مَن يُونَ يُدبّرُ الأَمْرَ ، فَسَيَقُولُونَ الله ، فَقُل مَن يُدبّرُ الأَمْرَ ، فَسَيَقُولُونَ الله ، فَقُل مَن يُربّرُ المُن يَعْرُبُ مَن يُربّرُ المُن يَعْرَبُ مَن يُربّرُ مَن يُربّرُ المُن يُنْ المُن يُعْرَبُ مَا الله ، فَقُل مَن يُربّرُ مَن يُدبّرُ المُن يَعْرَبُ مَن يُعْرَبُ مَن المُن يَعْرَبُ مَن يَقُولُونَ الله ، فَقُلُ مَن يُعْرَبُ مُن يَعْرَبُ مَن يُولُونَ الله ، فَلَا اللهُ مَن يُعْرَبُونَ الله ، فَقُلُ مَن يُن المُن يُعْرَبُونَ الله ، فَقُلُ مَن يُولُونَ الله وَلُولُ اللهُ المُن يُعْرَبُونَ الله المَن يُعْرَبُ مُن المُن يُعْرُفُونُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله المُن المُن المُن المُن يُن المُن اللهُ اللهُ المُن المُن المُن اللهُ اللهُ المُن المُن

الررق بيد الله ، فلا ينبغي أن نربط ما بين ريادة السَّكَّان والفقر لا محالة ، فإنّ

<sup>(</sup>۱) فصّلت : ۱۰ . (۲) الشورى : ۲۷ . (۳) الحجر : ۲۱ .

<sup>(</sup>٤) الأعراف : ١٠ ، ١١ · (٥) يونس : ٣١ ·

الله سيهدي النّاس إلى طرق وأساليب تهيىء لهم المعايش والأرزاق التي ضمنها الله تعالى لهم ·

تنظيم الأسرة لنسلها لمبررات شرعية مقبول:

لا مانع من أن تتدبر الأسرة المسلمة أحوالها ، وأن تحاول تنظيم النسل ، لا مانع أن يتفق الزوج والزوجة – كلاهما مع صاحبه – على أن يكون الحمل في فترات معقولة ، ما بين كل طفل وآخر فترة من الزمن ، حتى تستريح الأم من ناحية ، وحتى يتهيّأ للأسرة الرعاية الصّحية ، والرعاية التعليميّة ، والرعاية الاجتماعيّة ، فقد أصبح الناس الآن يعيشون مستقلّين ، وغدت تربية الأطفال تحتاج إلى جهد جهيد ، ومتابعة مستمرة .

في الزمن الماضي كانت الأسرة يعيش بعضها مع بعض ، يعيش الولد مع أبيه وأمّه ، وتأتي زوجة الابن فتقول لها حماتها – أم الزوج : عليك أن تلدي وتنجبي أولاداً ، وعلي أن أربّي ! الآن لم يعد هذا ، أصبح النّسل يكلّف أهله تكاليف كثيرة ، فلا مانع من تنظيمه ·

على أن يكون هذا من حقّ الأسرة ، ومن اختيار الأبوين ، أمّا أن يكون هذا فلسفة عامّة للبشريّة كلّها وللنّاس جميعاً ، فهذا ما نرفضه ·

#### وسائل مرفوضة لغايات غير محمودة:

هذه الوثيقة ، أو هذا المشروع الذي قدّم للمؤتمر ، قام على هذا الأساس ، وأراد أن يعالج هذا الهدف - الذي هو نفسه ليس بمقبول في نظر القيم الدينية الأصيلة ، بوسائل وأساليب أكثرها أيضا - أو كثير منها على الأقلّ - مرفوض في ميزان الدين ٠٠ في ميزان الخلق ٠٠ في ميزان الشرائع السماويّة كلّها ٠

#### يريدون إباحة الإجهاض بلا قيود:

من هذه الوسائل ذكروا: الإجهاض ، وتحت عناوين شتّى : الإجهاض المأمون · · تخفيف الأمر على المرأة الحامل · · الحمل غير المرغوب فيه · · النح ، وهذا كله ليس بمقبول إسلاميًّا ولا دينيًّا ، حتى بابا الكاثوليك وقف ضد هذا بقوّة ، وهنا اتفق الأزهر والفاتيكان ، ووقف المسجد والكنيسة معاً ضدّ الطوفان المدمّر للأديان ·

#### احترام الإسلام لحياة الجنين:

إنّ الإسلام يُعطّي للجنين حقّ الحياة ، ولا يجيز لأحد – ولو كان أباه أو أمّه – الاعتداء عليه ، لأنّه كائن حيّ محترم ، ولو جاء من حرام ·

المرأة التي جاءت إلى النبي على تطالبه أن يطهرها ، ويقيم حدّ الله عليها ، وتقول له : إنّها حُبلى من الزنى ، فماذا قال لها النبي على النبي على الله الها : « فاذهبي حتى تلدي » ، أي إن كان لنا سبيل عليك فما لنا سبيل على ما في بطنك ، ما في بطنك مخلوق لا ذنب له حتى نقيم الحد عليك وعليه ، وذهبت المرأة أشهراً ثمّ عادت وقد وضعت وليدها ، فقالت : « اأنا قد وضعت يا رسول الله ، قال : « اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه » (١) .

هكذا يحترم الإسلام الجنين الكائن الحيّ في بطن أمّه ، ويرتّب على ذلك أحكاماً ، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تصوم رمضان إذا كان صيامها يضرّ بجنينها ، وعليها أم تفطر حتى لا تؤذي هذا المخلوق في رحمها ، هذا ما يريده الإسلام ·

ولكن هؤلاء يريدون الإباحيّة الجنسيّة ، أطلقوا العنان للشهوات ، ثمّ إذا حملت المرأة أعطوها حقّ التخلّص منه ، وقالوا : إنّها حرّة في جسدها !

إنّ هذا ليس جسدها ، هذا كائن آخر أدخله الله عليهًا ، فليس من حقّها أن تقتله ، لأنّها لم تهب له الحياة ، الله هو واهب الحياة ، فلا يجوز لأحد من مخلوقاته أن يستلبها بغير إذنه ·

الإجهاض من الأمور الخطيرة التي تضمّنتها هذه الوثيقة ، المتضّمنة لمشروع برنامج هذا المؤتمر ·

#### تعدّد أشكال الأسرة في الوثيقة:

من الأشياء الخطيرة التي تضمّنها هذا المشروع ، ما جاء في الصفحة التاسعة والعشرون : إنه ينبغي على الجميع أن يقدّموا الدعم للأسرة ، مع الأخذ في الاعتبار تعدّد أشكال الأسرة !!

نحن نعرف شكلاً واحداً للأسرة ، هذا الشكل هو ارتباط بين رجل وامرأة ، بعقد شرعي له أركانه وشروطه ، وبهذا العقد وهذا الارتباط تنشأ الحياة الزوجية ، تنشأ الأسرة المسلمة ، وهذا آية من آيات الله ، ذكرها الله تعالى في كتابه : ﴿ وَمِنْ آيَاتُهُ أَرُواجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مُوَّدَةً وَرَحَمَةً ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) جزء من حدیث رواه مسلم في صحیحه ٍ، باب : « حدّ الزنا » ·

<sup>(</sup>۲) الروم": ۲۱ ·

هؤلاء يقولون: هذا شكل من أشكال الأسرة، ولكن هناك أشكال أخرى. هنك أسرة بلا عقد، اثنان يعيشان معاً وليس بينهما الرتباط شرعي يكلف كلاً منهما حقوقًا وواجبات تجاه الآخر.

وهذا – للأسف – ما لاخظته في أوربًا : إن كثيراً من الشبّان والبنات يرتبط بعضهم ببعض ويعيشون معاً ، ولكن دون زواج ·

حينما كنت أُعالَج في صيف سنة ( ١٩٨٥ م ) في مدينة ( بون ) بألمانيا ، سألت المرضات اللاَّئي كن يشرفن على تمريضى : هل هن متزوّجات ؟ لم أجد منهن متزوّجة ، ؛كلهن ( MISS ) – أى : آنسة – وليس ( MRS ) – أى : متزوّجة – كما يقولون .

وعرفت السبب في هذا: إنّ الزواج مسؤوليّة ، ولماذا يتحمّلون المسؤوليّة ؟ الشاب يتنقل من واحدة إلى أخرى ، والفتاة تنتقل من واحد إلى آخر ، وإذا أعجبها شخص تعيش معه سنة ٠٠ سنتين ٠٠ ثلاثة ، ثمّ تبحث عن غيره ، كما يبحث هو عن غيرها ٠

فهذا شكل من أشكال الأسرة: الحياة معاً دون ارتباط ودون عقد . الأسرة ذات الجنس الواحد!:

ومن أشكال الأسرة : الأسرة ذات الجنس الواحد ، أى : الأسرة مكونة من رجلين ، أو مكونة من امرأتين ، يتزوّج الرجل الرجل ، وتتزوّج المرأة المرأة !! جمعيّات الشّواذ المنتشرة في العالم ، هؤلاء - للأسف - جعلوا هذا شكلاً من أشكال الأسرة ينبغى أن يدعم !

كيف ندعم هؤلاء الذين خرجوا على فطرة الله ، وعلى شرائع السماء ، وعلى قيم الأخلاق كلّها ؟!

يتزوّج الرجل الرجل !! وللأسف أقرّت هذا بعض القوانين في أوربا ، وباركت ذلك بعض الكنائس ، وبعض القسس يخرج في ( التلفاز ) ويقول : القس الفلاني يعقد عقود زواج الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء !!

هذا ما يريدون منّا أن نقرّه : تعدّد أشكال الأسرة .

الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قوم لوط ، وكيف عاقبهم بعذابه ، وأنزل عليهم نقمته ، وصبّحهم بكرة عذاب مستقر ، وجعل قراهم عاليها سافلها ، وأمطر عليهم : ٢٣٦

﴿ · · حِجَارَةً مِّن سِيجِّيلٍ مَّنْضُود \* مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالمِينَ بَبَعِيد ﴾ (١) ، أجل ليست عقوبة الله ببعيدة عن هؤلاء الظالمين !

كيفَ نقر عمل قوم لوط ؟! وكيف نقر السحاق بين النساء ؟! وقد خلق الله الزوجين الذكر والأنثى ، وركّب في كلّ منهما الميل الفطرى إلى الآخر ، وجعل من وراء ذلك الإنجاب وبقاء الحياة البشريّة إلى ما شاء الله .

هؤلاء وقفوا ضدّ فطرة الله ، وفطرة الكون ، وشرائع السماء كلُّها ·

#### الوثيقة تدعو إلى تأخير الزواج:

هذه الوثيقة تتحدّث عن العمل على تأخير الزواج ، لا ينبغي أن يتزوّج الإنسان مبكّرا ، وتقدّم البدائل له إلى حين يتزوّج ، ومعنى تقديم البدائل إتاحة فرص الشهوات الحرام إلى أن يأتي وقت الزواج! فهؤلاء لا يحترمون شريعة ولا دينا .

هؤلاء وقفوا من هذا الأمر موقف الإباحيّة والتحلّل ·

القرآن يقول: ﴿ وَأَنكُونُوا الأَيَامَى مَنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادكُمْ وَإِمَائكُمْ ، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنهِمُ اللهُ مِن فَضْله ٠٠ ﴾ ٢٦) ، والنبي عليه الصَّلة والسلام يقول: « يا معشر الشباب: مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج ٠٠ » (٣) ، وهؤلاء يقفون ضد هذا كله ٠

هذه الوثيقة وهذا المشروع المقدّم لمؤتمر القاهرة تضمّن أشياء كثيرة مخالفة للإسلام ، بل مخالفة لجميع الأديان ، لا يقبلها دين من الأديان ، ولا شزيعة من الشرائع ، بحال من الأحوال ·

#### عزل الأسرة عن العلاقات الجنسيّة لأولادها:

جد في هذه الوثيقة : إنّ على الجميع أن يساعدوا المراهقين والمراهقات ، وأن يقدّموا لهم الثقافة والمعلومات الجنسيّة والتناسليّة ، وأن يساعدوا مقدّمي الرعاية

<sup>(</sup>١) هـود : ٨٢ ، ٨٣ ، وأوّلها : ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا . . ﴾ . (٢) النّور : ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى ، ومسلم ، واللفظ لهما ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائي ، وتتمتّه : « ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنّه له وجاء » ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٥٤٩ – ٥٥٠ برقم ١٠٩٥ ) ·

الصّحيّة ، بحيث يكون هناك خصوصيّة ،وسريّة لهؤلاء المراهقين ، ولا تتدخّل الأسرة في شأنهم !!

يريدون رفع وصاية الآباء والأمّهات عن الأبناء والبنات ، النبى عليه القبل يقول : « كلّكم راع ومسؤول عن رعيّته ، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيّته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيّتها . . . » (١) ، ولكن هؤلاء يريدون أن يمحوا هذه الرعاية ، فلا تكون الأسرة مسؤولة عن أبنائها وبناتها ، بل يمضي كلّ منهم وراء المتع والملذات ، كما يشتهي .

نحن لا نمانع ، بل هو مطلوب شرعاً أن نقدّم لهم التثقيف الجنسي الصحيح .، في جوّ من الجدّيّة والوقار والإيجابيّة ، والإسلام أعطانا في هذا أشياء كثيرة وتوجيهات مفيدة ، ولكن ليس معنى هذا أن نتيح لهم الاتصال المحرّم في فترة المراهقة ، وإذا حملت الفتاة علينا أن نجهضها ، ما هذا ؟!

## وصاية فكريّة وأخلاقيّة علينا من العالم الجديد:

هذه مجتمعات غريبة جاءت تريد أن تفرض نفسها علينا ، تريد أن تفرض الوصاية الفكرية والأخلاقية ، ولا تكتفي بالوصاية السياسيّة .

العالم الجديد ، أو النظام العالمي الجديد ، لا يكتفي بأن يفرض وصايته السياسيّة علينا ، حتى يريد أن يفرض الوصاية الفكريّة ، والوصاية الأخلاقيّة والسلوكيّة على حياتنا ، وأن يلزمنا بقيمه وأخلاقه وسلوكيّاته ، وما خلقنا الله عبيداً لأحد ، وما خلقنا الله أذناباً لأحد ، نحن لنا ديننا ولهم دينهم .

#### ليسوا نصارى و لا مؤمنين بدين:

مع أنهم لو كانوا نصاري حقًا ٠٠ لو كانوا مسيحيين متبعين لتعاليم المسيح عليه السلام ، لوجدوا دينهم ينهاهم عن مثل هذا ، ولكن هؤلاء لا دين لهم ، ليسوا نصارى ولا مسلمين ولا بوذيين ولا غير ذلك ، هؤلاء انخلعوا من كلّ دين وأرادوا أن يفرضوا هذا على العالم ٠

لهذا وقف المسلمون ضدّ هؤلاء ، وقف مجمع البحوث الإسلامية ، ولجنة

<sup>(</sup>۱) من حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم ، أنظر : ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ۲ / ۵۵۳ برقم ۱۱۰۸ ) .

الفتوى بالأزهر ، والجماعات الإسلامية ، والنقابات المهنية ، في مصر ، وفي المملكة العربية السعودية : هيئة كبار العلماء ، ورابطة العالم الإسلامي ، وفي البلاد الإسلامية المختلفة هاج الناس هنا وهناك ، وطالبوا بمقاطعة المؤتمر ، وكنّا نود لو قوطع المؤتمر .

ولكن لا مانع من حضور المؤتمر ، إذا حضرنا ونحـن متماسكون لا مستسلمون ، ونحن متحدون لا متفرقون ، ونحـن أمـامنا قيم عليا نؤمن بها ونكيّف حياتنا وفقاً لها ، ليست ممّا صعد من الأرض ولكنّها ممّا نزل من السماء ·

نحن الأمّة الوسط: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَة أُخْرِجَتْ للنَّاسِ ٠٠ ﴾ (١) · نحن شهداء على البشريّة : ﴿ وَكَذَلك جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ٠٠ ﴾ (٢) ·

#### الخوف من تنامي العالم الإسلامي:

إنّ هناك أشياء كثيرة في هذا المؤتمر لا يرضي عنها الله ، ولا رسوله ، ولا رسله جميعا ، ولا المؤمنون .

وهناك أشياء خلف هذا المؤتمر لم يعلنوا عنها ، إنّهم يخافون مّا سمّوه : تنامي العالم الثالث ، وفي الواقع هم يخافون من تنامي العالم الإسلامي (٣) .

العالم الإسلامي يزداد يوماً بعد يوم ، وهم يتناقصون يوماً بعد يوم ، وهذا أمر طبيعي إذا كان الناس يخافون من تحمل أعباء الأسرة ، قال لي أحد الأطباء – وكان يشرف عليه طبيب كبير في بريطانيا لكنه لا ينجسب – وسأله : لماذا لا تنجب ؟ قال له : ولماذا أنجب ؟! اعطني مبرراً واحداً يجعلني أنجب !

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١١٠ • وتتمتها : ﴿ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ، مُنْهُمُ المؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٤٣٠

<sup>(</sup>٣) تشير أوراق المؤتمر الدولى للسكّان والتنمية بوضوح إلى اختلال التوزيع الإقليمي لسكّان العالم ، وأنّه في الفترة من ( ١٩٩٥ م ) وحتى ( ٢٠١٥ ) يُتوقع أن يتزايد سكان المناطق الأكثر نموًا ( أي أوربًا وأمريكا ) بما يقارب ( ١٢٠ ) مليون نسمة ، بينما سيتزايد سكان المناطق الأقلّ نموًّا بما قدره ( ١٧٢٧ ) مليون نسمة أي أكثر من ( ١٤ ) ضعفا ٠

هذا الإنسان كأنّه يريد أن يحكم على البشريّة بالفناء بعد جيل واحد ، فلو أنّ كلّ الناس امتنعوا عن الإنجاب لكان معناه : أن تنتهى البشريّة ·

البشريّة أعطته وجوده ، كان عليها أن يعطي كما أخذ ، خصوصاً أنّه رجل في القّمة من العلم ، كان عليه أن يتحمّل المسؤولية ويربّي جيلا · · طفلاً أو طفلين علي الأقل ، لكنّه يريد أن يعيش لنفسه

العالم الغربيّ يريد أن يعيش على اللّذّة والمتعة ، ولا يريد حتى من أولاده أن يزاحموه في متعته ولذّته ، كأهل الجاهليّة !

النبى عليه الصلاة والسلام سئل: أيّ الذنب أعظم ؟ قال: « أن تجعل لله ندًا وهو خلقك » ، قيل: ثمّ أى ؟ قال: « أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك » (١): أن يزاحمك في اللّقمة ، وهؤلاء لا يريدون لذرّيتهم أن تزاحمهم ، يريدون أن يستمتعوا بالحياة وحدهم ، فلا عجب أن يتناقص نسلهم (٣).

كنت في فرنسا في هذا الصيف ، فوجدت الفرنسيّين يشكون من تناقص النسل وتكاثر المسلمين هناك ، هناك أكثر من أربعة ملايين مسلم من أبناء الشمال الأفريقي والسنغال وغيرها من البلاد التي كانت مستعمرات فرنسيّة من قبل ، هؤلاء يتكاثرون وأولئك يتناقصون ، فهم يقولون إنّه لو استمرّ الحال على هذا لأصبحنا بعد عقود قليلة من السنين ونحن أقليّة ، وصار هؤلاء أكثريّة ! فهم يخافون من المسلمين داخل بلادهم ، ويخافون منهم خارج بلادهم ، لأنّ الشعب الإسلامي شعب ولود .

ومن قديم قال أحدهم في كتابه ( الإسلام قوّة الغد العالميّة ) : إنّ المسلمين لهم المستقبل ، وجعل من أسباب هذا : كثرة النّسل بين المسلمين .

هؤلاء يخشون من تزايد العالم الإسلامي ٠٠ من تزايد المسلمين في العالم ، وقبل سقوط ( الاتحاد السوفيتي ) كانوا يخوّفون من كثرة المسلمين هناك ، وأنّه بعد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود فطفي كتاب ( الأدب ) من صحيحه ، باب : ( قتل الولد خشية أن يأكل معه ) ، كما أخرجه في كتاب ( الحدود ) باب : ( إثم الزناة ) ، وكتاب ( التوحيد ) باب : ( قول الله تعالى : فلا تجعلوا لله أندادا ) ، وتتمته : قال : « أن تزانى حليلة جارك » .

 <sup>(</sup>۲) بل تشير الوثائق إلى أن هناك بلداناً أوربيّة مهدّدة بالفناء التام خلال أقلّ من نصف
 قرن ، إذا استمرت معدّلات النموّ السكانى فيها تتناقص كما هو الحال الآن .

مدّة قليلة سيصبح المسلمون هم حكام الاتحاد السوفيتي ، ولعلّ هذا ما جعلهم يعجّلون بسقوطه ، خشية أن يؤول في النهاية إلى المسلمين ·

## توزيع الثروة بين العالم المتقدّم والبلاد النّامية :

ثم هؤلاء الذين يربطون بين زيادة السكّان والفقر ، لماذا لا يذكرون سوء استهلاك الثروة في العالم وسوء توزيعها ؟ الأمم المتحدة تقول : إن ( ٢٥ ٪ ) من السكان يعيشون في العالم المتقدم ، أو العالم الغربي ، أو العالم الأوّل كما يسمّونه ، والأكثريّة تعيش في العالم الثالث، ولكن ( ٢٥ ٪ ) تستهلك من مواردالعالم (٧٥٪ ) : (٨٠ ٪ )من الأخشاب، و (٧٠ ٪ )من المعادن، و (٧٠ ٪ ) من الغذاء ٠٠٠ الخ ، هكذا يستهلك العالم الغربي .

فى أمريكا وحدها نشرت الصحف : إنّ المسكرات والمخدّرات والحمور وهذه الأشياء يُنفق عليها وحدها سنويًّا : ( ٢٥ بليون دولار ) !

أمّا ما ينفق على التسليح فهو بمثات المليارات ، لماذا لا يوفّر هذا لتنمية العالم ، وتنمية الدول الفقيرة ؟

#### تطويق العالم الثالث بالديون المرهقة:

إنّ العالم المتقدم · · العالم الغربي · · العالم الأوّل ، المسرف في استهلاكه ، المتمتع بلذاته ، طوّق العالم الثالث · · العالم الفقير · · العالم الكادح ، طوّقه بأغلال من الديون ، أنهكته وأرهقته وجعلته يلهث من أجل أن يعطي فوائد الديون ( الربا ) ·

الدول المدينة بالمليارات وعشرات المليارات تلهث وتتعب من أجل أن تسدّد الفوائد ، أمّا أن تسدّد الأقساط فهيهات هيهات .

لم يكف العالم الغربي ما نهبه من خيرات هذا العالم في آسيا وأفريقيا في أيام الاستعمار - نهب الثروات وأقام بنيته الحضاريّة هناك: الطرق والمؤسّسات والسكك التي تحت الأرض وغيرها من الأشياء التي أقامها من هذه البلاد التي يحتلّها ، واستنزف خيراتها ومواردها - لم يكفه هذا فبدأ يشتري المواد الخام منها بأرخص الأسعار ، ثمّ يصنّعها ويعيدها إليها بأغلى الأسعار .

وهناك النّاس لا يستطيعون أن يقوموا بمشروعات التنمية فيحتاجون إلى الاستدانة ويمدّون اليد إلى هؤلاء ، ومعظم هذه الديون تعود إليهم في صورة أخرى ،

لأنهم يعطون الديون في صورة أدوات مستهلكة، وفي صورة خبراء من عندهم، وفي صورة أشياء يستغنون عنها، ولكـــن على هــــذه الدول أن تســدد خدمة الدين ( الأقساط والفوائد ) فلا تستطيع أداء الأقساط فتسدّد الفوائد .

- وكثيراً ما تستدين من جديد لتوفّي الدّين القديم ، فمتي يمكن أن توفّي وقد قال الشاعر قديماً :

إذا ما قضيت الدّين بالدّين لم يكن

قضاء ، ولكن كان غرماً على غرم ؟!

هذه هي حالة هذا العالم الثالث والعالم الإسلامي ، أمام العالم المقتدر المتمكّن ، الذى يريد أن يفرض نفسه ويفرض وصايته على هذا العالم ، متجاهلاً دياناته ، متجاهلاً شرائعه ، متجاهلاً قيمه وأخلاقه .

لا ، لا ينبغي أن نستسلم لهذا ٠

إنّنا مسلمون ، وإسلامنا يفرض علينا أن نعتز بشخصيّتنا ، وأن نعتز بإيماننا ، وأن نعتز بإيماننا ، وأن نعتز بأحكام شريعتنا ، ولا نفرط فيها ، ولا يملك المشرق والمغرب : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمنَ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَملَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المسلمينَ ﴾ (١) ﴿ فَاسْتَمْسِكُ بِاللَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ ، إِنَّكَ عَلَى صَراط مُسْتَقَيَم ﴾ (١) .

أقول قولي هذا ، واستغفر الله لى ولكم ، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ، وادعوه يستجب لكم .

\* \*

#### • الخطبة الثانية:

أمّا بعد :

فقد ورد أنّ في يوم الجمعة ساعة إجابة ، لا يصادفها عبد مسلم يدعو الله بخير الاّ استجاب له ، ولعلّها تكون هذه الساعة ·

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها

(۱) فصّلت: ۳۳ ن (۲) الزخرف: ٤٣

معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ، واجعل الحياة ريادة لنا في كلّ خير ، واجعل الحوت راحة لنا من كلّ شر ·

اللهم اجعل يومنا خيراً من أمسنا ، واجعل غدنا خيراً من يومنا ، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلّها ، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ·

اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى ، وقلوبهم على التقى ، وعزائمهم على عمل الخير وخير العمل ·

اللهم أكرمنًا ولا تهنّا ، وأعطنا ولا تحرمنا ، وردنا ولا تنقصنا ، وآثرنا ولا تؤثر علينا ، وارض عناً وأرضنا ·

اللهم جنّبنا كيد الكائدين ، ومكر الماكرين ، وانصرنا على القوم الكافرين . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ \* وَنَجّنَا بَرِحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ \* وَنَجّنَا بَرِحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافرينَ ﴾ (١)

اللهم انصرإخوتنا في فلسطين ، وانصر إخوتنا في البوسنة والهرسك ، وانصر إخوتنا في سائر بلاد المحتنا في سائر بلاد الإسلام .

اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام ، اللهم ردّ عنّا كيدهم ، وفلّ حدّهم ، وأدل دولتهم ، وأذهب عن أرضك سلطانهم ، ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المسلمين .

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنًّا ، ولا تسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ·

اللهم اجعل هذا البلد آمنا مُطْمَعَنَّا ، سخاء رخاء ، وسائر بلاد المسلمين · ﴿ رَبَّنَا اغْفَرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢) .

عبادَ الله : يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) يونس : ۸۵ ، ۸۹ · ۲ (۲) آل عمران : ۱٤٧ ·

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٥٦.

اللهم صلّ وسلّم وبارك على عبدك ورسولك محمّد ، وعلى آله وصحبه

والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين · ﴿ ﴿ ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ ، إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمَنْكَرِ ، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ (١) .

(١) العنكبوت : ٤٥ ·

# ١٧ ـ التدخين آفة ضارة وهو حرام (١)

۱٤۱۷/۱/۱٤ هـ ۱۹۹٦/٥/۳۱م

• الخطبة الأولى:

أمَّا بعد فيا أيَّها الإخوة المسلمون :

طلب إلى بعض الإخوة أن أحدّثكم عن التدخين ، بمناسبة اليوم العالمي للتدخين .

والتدخين آفة من الآفات ، ابتلي بها النّاس في عصرنا وابتلي بها العرب والمسلمون خاصة ، وأصبحت داء يتناقله النّاس بعضهم عن بعض .

هو كالأوبئة التي تُعدي كما يُعدي الأجرب السليم ، وسرعان ما تنتشر هذه الآفة انتشار النّار في الهشيم ، الصغير يقلد الكبير ، والابن يقلد الأب ، والفقير يقلد الغني ويبدأ الناس كما قالوا : ( أوله دلع وآخره ولع ) ، فيصبح الإنسان عبداً لهذه الآفة ، أسيراً لهذه العادة ، لا يملك لها فكاكا ·

## اختلاف العلماء قديماً في حكم التدخين:

لقد ظهرت هذه الآفة منذ حوالي أربعة قرون ، على رأس الألف من الهجرة ، واختلف العلماء عند ظهورها في شأنها ما بين محرّم لها لما يرى ما تجلبه من ضرر · · ومن قائل بكراهتها · · ومن مبيح لها يقول : إنّ الأصل في الأشياء الإباحة ، ولم يحرّم هذا الأمر ·

## في عصرنا يجب أن نفتي بالتحريم:

ولكنّنا في عصرنا ينبغي أن نجزم بحكم واحد لا ريب فيه ولا شبهة معه ، هذا الحكم هو تحريم التدخين تحريماً باتًا ، وذلك لأنّ حكم الفقيه في هذه القضيّة مبني على رأي الطبيب ، فإذا قال الطبيب : إنّ هذا الأمر ضار ، وليس فيه نفع ، فينبغي للفقيه أن يقول : إنّ هذا الأمر حرام ولا شكّ فيه .

<sup>(</sup>١) للشيخ القرضاوي - حفظه الله - فتوى مطوّلة بعنوان : (أحكام التدخين في ضوء النصوص والقواعد الشرعيّة ) تضمنها الجزء الأوّل من كتابه ( فتاوي معاصر ) ص ٢٥٤ - ٢٦٩ .

وهذا ما أجزم به ، ويجزم به الفقهاء المحقّقون : أنّ هذا التدخين آفة محّرمة ، وذلك لَعدّة أسباب :

#### التدخين ضد الضروريّات الخمس:

أوّلاً : إنّ هذا التدخين ضرر لا شكّ فيه ، ضرر على النفس ، وضرر على العقل ، وضرر على النسل · العقل ، وضرر على النسل ·

ضرر يؤثّرُ في المصالح التي سمّاها الفقهاء : الضروريّات الخمس ، التي لا تقوم حياة إنسانيّة إلاّ بها .

#### التدخين ضرر على النفس والحياة والصّحة:

هو ضرر على نفس الإنسان وعلى صحّته ، أجمع على ذلك أطباء العالم ، والهيئات العلميّة في العالم ، ولذلك فرضوا على الشركات التي تبيع هذا الدخان – أو التبغ أو التتن أو سمّوه ما تسمّونه – أن تعلن أنّ التدخين ضارّ بالصّحّة ·

هو ضار بصحة الإنسان ، مسبّب لأنواع من السرطانات ، منها سرطان الرئة والمربىء والبلعوم وغير ذلك ، ومسبّب لأمراض تصيب شرايين القلب إلى غير ذلك ،

فهو ضرر على حياة الإنسان ، وعلى صحّة الإنسان ٠

صحيح أنّه ليس ضررًا فوريًّا ، ولكنّه نوع من الانتحار البطيء · هناك سمّ يقتل في الحال ، وهناك سمّ يقتل بعد سنة أو سنتين أو عشر سنين ·

هو سمّ قاتل ، فيه من هذه المواد : الزفت ، والقطران ، والهباب الأسود ، والنكوتين ، والمراد الكيماويّة ، والمواد السّامّة ، ما يؤثّر في جسم الإنسان على المدى الطويل .

فالإنسان الذي يتناول هذا الشيء ، يتناول سمًّا بطيئًا ، ينتحر ولكن بالقطّارة · فهل يجور للإنسان أن يقتل نفسه والله تعالى يقول : ﴿ · · وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسكُمْ ، إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (١) ؟!

لقد قرّر العلماء أنَّه لا يجور للمسلم أن يتناول شيئاً يضرّه في الحال أو في

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٩

المَالَ ، ولو كان أكل الطين ، لأنّ الله تعالى يقول : ﴿ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (٢) ، التّه لُكَة ﴾ (١) ﴿ • وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسكُمْ ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (٢) ، والنبيّ عَلَيْكُمْ يقول : « لا ضرر ولا ضرار » (٣) : لا تضرّ نفسكُ ولا تضارّ غيرك ، فكيف يجور للإنسان أن يضرّ نفسه ؟!

وفلسفة الإسلام هنا واضحة كلّ الوضوح ، بيّنة كالشمس في رابعة النّار : إنّ الإنسان ليس ملك نفسه ، بحيث يؤذي نفسه كما يشاء ، ويضرّها كما يشاء ، لا أنت لم تخلق نفسك ، الله هو الذي خلقك : ﴿ يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبّكَ الْكَرِيمُ \* الّذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ \* فِي أَيِّ صُورَة مَا شَاءَ رَكَبّك ﴾ (٤) كيف تضرّ نفسك باختيارك ؟! هل يفعل هذا إنسان له عقل ؟! لا ، فكيف إذا كان المدخّن يضرّ نفسه ويُضارّ غيره ؟!

لقد أثبت لنا العلم ، وأثبت لنا الطب : أنَّ المدخِّن يؤذي غيره قهراً ·

أنا لست مدخّناً ، ولكن إذا جلست في مكان فيه مدخّن ، فإنّي أصاب - بقدر ما - بما يسمّونه : التدخين القسري ! أي : أنا أدخّن رغم أنفي ، لأنّي استنشق الهواء الذي فيه أثر التدخين .

المدخّن يؤثّر على من حوله : على زوجته · · علمي أولاده · · على البيئة التي يعيش فيها ، فهو يضرّ نفسه ويُضارّ غيره ·

۲۹ : النساء : ۲۹ .
 ۱۹۵ : ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس ، ورواه ابن ماجه عن عبادة ، ورمز له السيوطي بالحسن ( الجامع الصغير : ٢ / ٢٠٣ ) · وقال الهيثمي : رجاله ثقات ، وقال النووي في الأذكار : هو حسن ، وقال الذهبي : حديث لم يصح ، وقال ابن حجر : فيه انقطاع قال : وأخرجه ابن أبي شيبة وغيره من وجه آخر أقوى منه ، ورواه الحاكم والدارقطني عن أبي سعيد وزاد : « من ضر ضرة الله ، ومن شق شاق الله عليه » ، وفيه عثمان بن محمد ابن عثمان لينه عبد الحق ، والحديث حسنه النووي في الأربعين ، قال : ورواه مالك مرسلاً وله طرق يقري بعضها بعضا ، وقال العلائي : للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به ( فيض القدير : ٦ / ٤٣١ – ٤٣٢ برقم ٩٨٩٩ ) · وقوله : الا ضرر » : أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه ، « ولا ضرار » أى لا يجازى من ضره ، بإدخال الضرر عليه بل يعفو · (٤) الانفطار : ٢ - ٨ ·

ولذلك نقول: إنّ الضرر على النفس ٠٠ على الصّحة ٠٠ على الحياة ، من هذه المصيبة ضرر مؤكّد ، هذه المصيبة ضرر مؤكّد ، لا يجوز لعاقل أن يدخل ، من هذه المصيبة ضرر مؤكّد ، لا يجوز لعاقل أن يدخل هذا السمّ على جسده مختاراً ، وعنده ذرّة من عقل ٠

#### التدخين ضار بالعقل:

الله وهبنا العقول لنفكّر بها ، فكيف يفكّر الإنسان أن يضر نفسه مختاراً ولم يكرهه أحد على هذا ؟!

التدخين ضارّ بالعقل ، يؤثّر على العقل ، ففيه نوع من الإسكار ، ونوع من التفتير ، يشعر به الإنسان حينما يتناول أوّل سيجارة ، فيذهل عن نفسه ، ويكفي أن ترى المدخّنين وسلوكهم ، فتستيقن من ذلك ·

هؤلاء الذين ينفقون أموالهم فيما يضرّهم ، وربّما كانت أسرهم وأطفالهم في حاجة إلى القوت الضروري ، وهم لا يبالون !

هل هذا إنسان عاقل ؟!

لا أحسب هذا إنساناً عاقلاً بحال ، ولا أدري ما يقوله العلم المعاصر والطبّ المعاصر عن تأثير التدخين على مخ الإنسان ·

#### التدخين ضار بالدين:

والتدخين كما يضر بالنفس ، ويضر بالعقل ، يضر بالدين ٠

أعرف أناساً لا يصومون رمضان ، لماذا ؟ يقول أحدهم : لا أستطيع أن أستغني عن السيجارة ، إنها حياتي !

ونحثير من النَّاس يصوم وأوَّل ما يؤذَّن المغرب يفطر على هذا الخبث الخبيث ٠٠ على التدخين ٠

ثم إن التدخين يجرىء المدخن على ارتكاب ما نهى الله عنه من التبذير والإسراف ، وإيذاء الغير ، إلى جانب تقصيره فيما أمر الله به من الواجبات الدينية والدنيوية ، فلا يستطيع مدخن أن يقوم بواجب الجهاد في سبيل الله ، دفاعاً عن الدين أو الأرض ، أو-العرض ، لأن التدخين يضعفه بدنيًا ، ويحرمه من القوة اللارمة لأعباء الجهاد ومشتقاته .

#### التدخين ضار بالنسل:

والتدخين ضرر بالنسل ، فالمدخّن يؤثّر على أولاده ، ويضرّ بأطفاله ، وهذا أمر ؤكّد ·

أثبتت أحدث الدراسات أنّ الأولاد والأطفال الذين يترعرعون في بيئة مدخّنة ، ومع أب مدخّن ، أو أمّ مدّخنة ، هؤلاء تكون جدران شرايينهم - شرايين القلب - أضعف من غيرهم ، ويكونون معرّضين لآفات وأمراض لا يعلمها إلاّ الله .

وهؤلاء ما داموا يعيشون مع أب مدخن أو أمّ مدخنة ، فهم في بيئة ملوّتة يقيناً ، ويدخنون قهراً عنهم ، لأنهم يستنشقون هواء التدخين ، ثمّ بعد ذلك يقلدون الأب المدخن ، ويظنون أنّ التدخين من علامات الرجولة ، ولذلك كثير من الأولاد الصغار يبدأ التدخين ويمسك بالسيجارة والعلبة ، ليثبت أنّه قد بلغ ، وأصبح رجلاً من الرجال ، والآفة من الأب المدخن .

#### التدخين ضار بالمال:

التدخين يضرّ بالضروريّات الخمس كلّها ، ومنها : الضرر المالي ·

الإنسان المدخّن ينفق ماله فيما لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة ، وقد اتفق العلماء على أنّ إضاعة المال فيما لا ينفسع لا في الدنيا ولا في الآخرة حرام ، لا يجوز .

لا يجوز إضاعة المال ، وقد نهي النبي عَلَيْكُم عن إضاعة المال ، المال مال الله ، وأنت مُستخلف فيه ، فلا يجوز لك أن تضيّع مالك فيما لا ينفعك : لا ينفع روحك ، ولا ينفع بدنك ، ولا ينفع عقلك ، ولا ينفع نفسك ، ولا ينفع أسرتك ، ولا ينفع أمتك .

المدخّن يشترى ضرره بحرّ ماله ، يضرّ نفسه بالثمن ليته يضرّ نفسه مجّاناً ، يضرّ نفسه بما يدفع ·

هل هذا عقل ؟! هل هذا دين ؟!

وثمن يشتري ؟ يشتري من الشركات العالميّة التي تبييع السيجاير: شركات ( المارلبورو ) وغيرها ، التي يعلنون عنها ، وهذه شركات استعماريّة ، يملك الكثير منها اليهود وأشباه اليهود ، تنفق على الدعاية وحسدها في السنة عدّة مليارات - لا

أذكرها ، قرأتها قريباً ونسيت العدد ، أرقام ضـخمة - فكيف بما تكسـبه هذه الشركات ؟! تكسب شيئاً هائلاً ،

ونحن المسلمين نشتري منها بالمليارات ، وبعض البلاد الإسلاميّة المحدودة الدخل ، والمدينة ، من أكثر البلاد تدخيناً ، مثل الباكستان ومصر ، النّاس يدخّنون بشراهة ، وهم لا يكادون يجدون القوت .

ومن عجب: أن ترى الرجل يشتري السجاير ويدخن وأولاده ربّما كانوا في حاجة الى رطل من اللحم - أو كيلو من الفاكهة - يأكلونه ، وربّما كانوا في حاجة الى ملابس تستر أجسادهم ، وربّما كانوا في حاجة إلى أدوات مدرسيّة ، إلى كتب ، وإلى هذه الأشياء الأساسيّة ، فيذهب الرجل يشتري السجاير ويدع أسرته المسكينة تعاني ما تعاني ،

هذا ما تقع فيه الأمّة ·

نحن إذن ننفّق سلع هذه الشركات العالميّة ، ندفع لها المليارات سنويًّا ، من قوت أولادنا ، وعصارة أرزاقنا !

فهذا هو الضرر المالي .

التدخين ليس من الطيبات:

ثانياً: الإسلام يكره الإسراف في الحلال: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا رِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا ، إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (١) ، فكيف بهذا الأمر الذي لا يمكن أن يُعدّ في الطيبّات ؟!

وُصف النبي عَلَيْكُم في كتب الأقدمين بأنّه: « يحلّ لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث » (٢) ، في أيّ خانة نضع هذه السجاير ؟ في خانة الطيبّات أم في خانة الخبائث ؟ الذي عنده حسّ فطري لا شكّ أنّه سيضعها في خانة الخبائث ، لأنّه ليس فيها أيّ شيئ من النفع والطيب .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٣١ .

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الَّرْسُولَ النَّبِيُّ الأُمِّيَّ اللَّمْيِّ اللَّمْيِّ اللَّهُمُ الطَّيّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ فَى التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ ، يَأْمُرُهُم بِالْمَعَرُوفَ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ التَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ التَّيْبَاتِ وَيَحْرَبُمُ عَلَيْهِمُ التَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ التَّيْبَاتِ وَيَحْرَبُمُ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ . . . ﴾ ( الأعراف : ١٥٧ ) .

لولا اعتياد الناس لها ما تذوّقها الإنسان ، لكرهها ، لرماها ، لكن الإنسان إذا اعتاد شيئاً ولو كان أكل الطين ، فإنّه يسهل عليه ، ويحلو له ، وهذه آفة أيضاً · استعباد إرادة الإنسان :

ثالثاً: من آفات هذا التدخين: إنّه يستعبد إرادة الإنسان .

الإنسان المدخّن عبدٌ لهذه الآفة ، عبدٌ لهذه العادة ، ليس حرًا ، لا يستطيع أن يحرّر نفسه إلا بإرادة قويّة ، كأن تكون (حكم الطبيب) ، يقول له : إمّا أن تقلع عن التدخين ، وإمّا أن تعرّض نفسك للموت ، هذا ما رأيناه ، رأينا أناساً بعد أن عاشوا ثلاثين سنة ، وأربعين سنة ، وخمسين سنة .

يدخّنون ، بعد إنذار الطبيب أقلعوا عن التدخين ، لأنّه إمّا حياة وإمّا موت ، وهم لا يريدون أن يموتوا. ، فيقلعون عن التدخين بعد هذه السنين الطويلة ·

#### استعباد الإرادة هذه آفة:

لماذا تعبّد نفسك لغير الله ؟!

لماذا تجعل إرادتك رهناً بشيء ليس هو من الأساسيّات ، ولا من الضروريّات ، ولا الحاجيّات ، ولا التحسينيّات ، شيئء يمكن الاستغناء عنه تماماً ؟!

بل هو شییء مؤذ وشییء کریه ، رائحته نفسها مؤذیة ٠

أناً من النّاس الذّين لا يطيقون رائحة التدخين ، ولو ابتليت بإنسان يُدخّن أكاد أختنق ، وأقول له : يا أخى ارحمني ·

والغربيّون عرفوا هذا الأمر ، فجعلوا في الطائرات أماكن للمدخّنين ، وأماكن لغير المدخّنين ، وكذلك في القطارات وفي الحافلات ( الباصات ) ، يجعلون هناك عربات أو مقاعد لغير المدخّنين ، حتى لا يُؤذوا غيرهم ، وبلادنا قد قلّدتهم وإن كانت - للأسف - لا تلتزم ، كثيراً ما ركبت بعض الطائرات العربيّة ، ورأيت في أماكن غير المدخّنين من يُشعل السيجارة ولا يبالي بالنّاس .

رابعاً: هناك أناس يقولون: التدخين مكروه وليس حراماً ، لأن التحريم يحتاج إلى نص محكم ، ولا نص ، وأنا أقول لهؤلاء: النّص موجود ، وهو كل ما يحرم إضرار الإنسان بنفسه أو بغيره ، وكل ما يحرم الإسراف في المال أو إنفاقه فيما لا ينفع ، وكل ما يحرم الخبائث من الأطعمة والأشربة ونحوها .

وهب أنّنا سلمنا لهؤلاء المجادلين والممارين بأنّ هذا أمر مكروه ، فهي كراهة

تحريم بلا ريب، وقد قلت لأحدهم يوماً: كم تفعل هذا المكروه في كلّ يوم ؟ فقال: أربعين مرّة أو تزيد! قلت له: إجمعها بعضها على بعض، فلن تقلّ عن حرام بيقين بجاء في الحديث: « إيّاكم ومحقّرات الذنوب ، فإنّهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه » (١) ، وفي حديث آخر: « إيّاكم ومحقّرات الذنوب ، فإنّما مثل محقّرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد ، فجاء ذا بعود ، وجاء ذا بعود ، حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم ، وإنّ محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه » (٢) .

ومثل ذلك يقال في اجتماع المكروهات التحريميّة المتكرّرة أبداً ٠

#### هدايا المدخنين غير جائزة:

والتجار - للأسف - يشجّعون المدخّنين ، تجد هناك أشياء كثيرة تتبرّع بها الشركات من أجل التدخين : الأطباق التي توضع في المجالس و ( الصالونات ) لإطفاء السجاير ، وعلب السجاير ، وقدّاحة لإشعال السيجارة ، وغير ذلك ، وهذا لا يجوز .

لا يجور للإنسان أن يضع في بيته مطفأة أو (طفّاية ) ، من جاء إلى بيته فليحترم البيت ، ولا يدخّن ، حتى لا يؤذى أهل البيت .

لا نشجّع الناس على التدخين بأن نضع لهم (طفّايات) السجاير في بيوتنا ومجالسنا ، ليبوؤوا بإثمه ، إن كان ولا بدّ فليحملوا أوزارهم وحدهم ، ولا يحمّلونا هذه المصيبة .

<sup>(</sup>۱) من حديث ابن مسعود الذي رواه أحمد ، والطبراني ، والبيهقي ، كلّهم من رواية عمران القطان وهو ممّن اختلف في توثيقه وتضعيفه ، وبقية رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح كما ذكر المنذري والهيثمي ، وقال ابن حجر سنده حسن ، وقال الشيخ شاكر في تخريج المسند : إسناده صحيح ، ورواه أبو يعلى بنحوه من طريق إبراهيم الهجري ، عن أبي الأحوص ، ورواه الطبراني ، والبيهقي أيضاً موقوفاً عليه ، ويشهد للحديث حديث سهل بعده ( المنتقي من كتاب الترغيب والترهيب : ٢/ ٢٧١ برقم ١٤٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) من حديث سهل بن سعد الذي رواه أحمد ، ورواته محتج بهم في الصحيح ، وقال الهيثمى : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، ورواه الطبراني في الثلاثة من طريقين ، ورجال الهيثمى الدخيل الوهاب بن الحكم وهو ثقة ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٢٧١ برقم ١٤٦٥ ) .

#### يا أيها الاخوة:

السجاير هذه آفة ومصيبة ابتلي بها الناس ، لا يوز لنا نحن المسلمين أن نشارك فيها ، بل ينبغي أن نقف ضدّها حرصاً على سلامتنا ، حرصاً على صحّة أجسامنا ، حرصاً على صحّة عقولنا ، حرصاً على صحّة ديننا ، حرصاً على صحّة أولادنا ، حرصاً على صحّة جيراننا ، حرصاً على سلامة أموالنا ، حرصاً على قوّة مجتمعنا ، فإنّ مردود هذه الآفة في النّهاية هو ضعف الأمّة ، وإصابتها بضرر عام في الحياة كلّها .

# بيع التبغ ( الدخان ) وزراعته غير جائز شرعاً :

لا يجوز أن ندخّن ، ولا يجوز لنا أن نبيع السجاير والدخان ، لأنّنا نبيع الحرام ، ومن باع الحرام شارك فيه ·

الإسلام حينما حرّم الخمر لعن معها عشرة: « عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري له » (١) ، كلّ من ساهم فيها من قريب أو من بعيد ملعون على لسان محمد عَرِيْتِ مُن .

ولذلك نقول : إنّ رراعة ( التبغ ) هذا محرّمة ، وللأسف هناك بعض البلاد الإسلاميّة تزرع هذا الدخان ·

لا يجوز أن يُزرع ، ولا يجوز أن يُباع ، ولا يجوز أن يُتاجر فيه ، كثير من البقالات ، والمحلات التجاريّة تبيع السجاير لأنّ وراءها مكسباً كبيرا ، ولكنّه كسب من سُحت ، لا يبارك الله فيه ، لأنّه كسب من أذى الناس · · من ضرر الناس ·

والله لأن تكسب قليلاً من حلال يبارك الله لك فيه ، خير من أن تكسب الحرام من وراء هذه الآفة ·

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ، والترمذي واللفظ له ، وأوّله : « لعن رسول الله عليه الحمر عشرة . . . » . وقال الترمذي : غريب من حديث أنس ، وقال الحافظ المنذري : ورواته ثقات . وقد روي نحوه عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي عليه الحديث صحيح بشواهده ، وهو يدل على القاعدة الإسلامية : أنّ الإسلام إذا حرّم شيئاً حرّم كلّ ما يفضي إليه ويساعد عليه ( المنتقي من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٢٥٢ برقم ١٤٠١ ) .

ينبغي للمسلمين - أصحاب البقالات والمحلات التجارية - أن يقاطعوا السجاير ، ولا يبيعوها ، من يريد أن يشتري السجاير عليه أن يبحث ويتعب ، من أراد أن يدخل جهنم فليدخلها وحده ، لكن إذا كنت أنت حريصاً على الجنة ، وحريصاً على النجاة من النار والسلامة من العذاب ، فلا تشارك في هذه الآفة .

#### استيراد الدخان لا يجوز:

لو استطعنا أن نمنع استيراد هذه البضاعة الأثيمة ، فلنفعل ، لأنّ استيراد المواد المضرة لا يجيزه شرع ولا قانون ولا أخلاق ، فليت حكوماتنا تحزم أمرها وتمنع هذه السلعة الضارة .

# منع التدخين في الأماكن العامّة:

لقد سعدت بما صدر من قرارات في دولة قطر تمنع التدخين في مستشفى حمد العام ، وتمنع التدخين في مدارس وزارة التربية والتعليم ، وتمنع التدخين في الأماكن العامة ، كما سعدت بمنع التدخين في طائرات الخليج بين دول مجلس التعاون ·

وينبغي أن نوستع في هذا ما استطعنا ، حتى نضيّق على هؤلاء الذين يؤذون أنفسهم ، ويؤذون من حولهم بالرغم منهم ·

هؤلاء مرضى ، فينبغي أن لا نمكّنهم من أن يؤذوا أنفسهم ويؤذوا المجتمع من حولهم .

المشكل أنّهم لا يؤذون أنفسهم فقط ، تبيّن لنا أنّهم يؤذون الغير شاؤوا أم أبوا ·

## دعوة المدخّنين إلى وقفة مع النفس:

نحن في حاجة إلى وقفة مع النفس ٠

أدعو الإخوة والأبناء الذين ابتلوا بهذه الآفة ، أن يقفسوا مع أنفسهم وقفة حزم · · وقفة إرادة ، لا يحتاج الأمر إلا إلى إرادة ، أليس المسلم يصوم رمضان فيمتنع خمس عشرة ساعة – أو أكثر – في اليوم عن هذه الآفة ولا يحدث له شيىء ؟ الإرادة هي التي فعلت هذا ·

نحن نريد الإرادة القويّة التي يعزم فيها صاحبها : ألاّ يعود إلى هذه الآفة ٠

سيدوخ في أوّل الأمر ، ويشعر بالغثيان ، ولكن ثمن هذا ثمن عظيم : سينجو من هذه الآفة ، سينجو هي وأولاده ، سينجو اللجتمع من حوله .

نحن في حاجة إلى هذه الإرادة ، وكما يقول الشاعر قديماً :

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمـــة

فإن فسللما الرأي أن تترددا

فإنّ فســاد العزم أن يتقيدا

هناك من يقول : يمكن أن تأخذ الأمر بالتدريج بعد أن كنت تدخّن ثلاثين سيجارة دخّن عشرين ، ثمّ عشرة ، ثمّ خمسة ٠٠٠ الخ ٠

وهناك من يقول : الأمر يحتاج إلى الإرادة الجازمة · · إلى الإرادة القويّة ، وهذا هو الأصوب : ﴿ · · فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ · · ﴾ (١) .

إنّي أدعو إخوانيي المسلَمين ، وأدعو أبنائي المسلمين ، إلى أن يملكوا هذه الإرادة المؤمنة ، أن يملكوا هذه العزيمة الصادقة ، وأن يتوكّلوا على الله ، وينووا ترك هذه الآفة، ويصبروا على ما يصيبهم أيّاماً أو أسابيع، ثمّ يصبح الأمر عاديًّا بعد ذلك ·

أمّا النّساء اللآئي يدخّن فهي آفة عظيمة دخيلة على مجتمعنا ، ما كنّا نعرف في بلاد العرب والمسلمين أنّ امرأة ندخّن ، وما أقبح المرأة التي تمسك السيجارة وتدخّن ، وأسنانها صفراء ، ورائحتها كريهة .

النبي عليه الصلاة والسلام قال : « من أكل بصلاً أو ثوماً ، فليعتزلنا ، أو فليعتزلنا ، وليقعد في بيته » (7) ، وأمر بعض النّاس أن يخرج من المسجد لسوء رائحته ممّا أكل من الثوم والبصل والكراث وهذه الأشياء (7) ، مع أنّها نافعة ، فيها ( فيتامينات ) وغيرها من مواد الغذاء ، ولكن رائحتها كريهة (7)

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٥٩٠

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترملذي ، والنّسائي ، عن جابر رطي (۲) ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ۱ / ۱۲۵ برقم ۱۷۸ ) .

<sup>(</sup>٣) عن عمر بن الخطاب فطي أنّه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته : ثمّ إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراها إلاّ خبثتين : البصل والشوم ، لقد رأيت رسول الله عَيْمِاتِها =

لا ينبغي للإنسان أن يؤذي غيره ، فكيف يؤذي الرجل امرأته برائحته الكريهة ؟ وكيف تؤذي المرأة روجها ؟ أو تؤذي أولادها ؟!

كلّ هذا ينبغي أن نقف معه وقفة حارمة ، نراجع فيها أنفسنا ، ونثوب فيها إلى رشدنا ، وننوي نيّة صادقة ألاّ نعود إلى هذه الآفة أبدأ : ﴿ ٠٠ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾ (١) .

أقول قولي هذا ، وأستغُفر الله تعالى لي ولكم ، فاستغفروه إنّه هو الغفور الرحيم ، وادعوه يستجب لكم ·

\* \*

#### • الخطبة الثانية:

أمَّا بعد فيا أيَّها الإخفَّة المسلمون :

كنت أبداً مع اختيار الشعب الجزائري في انتخاباته المعروفة التي ألغيت ، وكنت أرى أنّ من حق هذا الشعب أن يختار من يريد أن يحكمه ، فهو ليس شعباً قاصراً .

من حقّه أن يختار لنفسه كما تختار الشعوب لنفسها ، كما يختار الأمريكان لأنفسهم ، وكما يختار الأوربيون لأنفسهم ، وكما يختار الهنود لأنفسهم ، العالم كلّه يختار من يريد

ومن حقّ الشعوب أن تُحكم بمن يريد ، ولا تُكره على أحد ، الإسلام لا يحب أن يكره الناس حتى على إمام الصلاة ، ومن الثلاثة الذين لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً : « رجل أمّ قوماً وهم له كارهون » (٢) .

كنت مع الشعب الجزائري ، ولكنّي لست مع هذه الجماعات المسلّحة ، التي

<sup>=</sup> إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع ، فمن أكلهما فليمتهما طبخا ، رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ١٦٦ برقم ١٧٩ ) ٠

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبى عليه قال : « ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا : رجل أمّ قومًا وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وأخوان متصارمان » رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه ، وأورد الشيخ القرضاوي كلام عدد من الأثمة في إسناده ثمّ قال : فالحديث لا ينزل عن الحسن ( المنتقي من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ١٨٢ برقم ٢٢٩ ) .

تقول إنّها جماعات مسلمة وتقتل البرآء بغير حق ، وبغير ذنب ، وتقتل العزّل من الناس ومن المدنيين ، وتقتل قتلاً عشوائيًا ·

الإسلام يرفض هذا ، الدماء في الإسلام مصونة ، والحياة محترمة ، والقرآن يقرّر ويؤكّد ما جاء في الأديان السابقة أنّ : ﴿ · · مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا · · ﴾ (١) .

ولهذا اقشعر بدني ، حينما سمعت قتل الرهبان الفرنسيين السبعة في الجزائر ، ما صدّقت أن يحدث هذا من مسلم ، الإسلام لا يجيز أن يُقتل الإنسان - في غير حرب - بغير نفس قتلها عمدا ، وبغير فساد في الأرض ، ولم يفعل ما يبيح دمه ، فلماذا يُقتل هؤلاء الرهبان .

الإسلام نهى في الحرب العلنيّة الرسميّة بينه وبين أعدائه أن يُقتل الرهبان ، لا يُقتل إلاّ من يُقاتل .

رأى النبى عَلَيْكُم في بعض الغزوات امرأة مقتولة ، فأنكر ذلك ، وقال : « ما كانت هذه لتقاتل » (٢) ، ونهى بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان ، كما نهى عن قتل العُسفاء ، أي : الأجراء الذين يعملون بالأجرة ·

ونهى الخلفاء الراشدين عن قتل الفلاّحين اللين لا ينصبون للمسلمين في الحرب ، وقال سيّدنا أبو بكر - حينما وجّه جيشاً : ستجدون أناساً في الصوامع ، فدعوهم وما فرّغوا أنفسهم له ·

هُكذا قال أبو بكر ، وأقره الصحابة رضوان الله عليهم ، فلماذا يُقتل هؤلاء الرهبان ؟

أخذوهم رهائن ، والإسلام لا يجيز مسألة الرهائن ، لا يجيز أن ترهن إنساناً من أجل وزر إنسان آخر ·

<sup>(1)</sup> 引ルに: アア・

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود برقم ( ٢٦٦٩ ) ، وابن ماجه برقم ( ٢٨٨٢ ) ، عن رباح بن ربيع ، ونصّه : قال : كنا مع رسول الله عَيَّاتُنَا في غزوة ، فرأى الناس مجتمعين على شيىء ، فبعث رجلاً فقال : « أنظر علام اجتمع هؤلاء » فجاء فقال : على امرأة قتيل ، فقال : « ما كانت هذه لتقاتل » · قال : وعلى المقدمة خالد بن الوليد ، فبعث رجلاً ، فقال : « قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا » ·

ما ذنب هذا الإنسان ؟ :

الذين يخطفون الطائرات أو يخطفون السفن ، ويهدّدون الآخرين : إذا لم تسلّموا من عندكم ، أو تسلّمونا كذا ، سنقتل هؤلاء !

ما ذنب هؤلاء المخطوفين ؟

هذا لا يجوز في الإسلام قط .

لا يجور أن تهدّد إنساناً بريئاً من أجل جسرم غيره ١٠ الله تعسالي يقسول : ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلاَّ عَلَيْهَا ، وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ٤٠٠ ﴾ (١) وهذا أمر مقرر في الرسالات الإلهيّة جميعا : ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُف مُوسَى \* وَإِبْرَاهِيمَ اللّذِي وَفَى \* أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى ﴾ (٢) .

وقد روى أهل التاريخ : إن الحجاج بن يوسف الثقفي ، المشهور بالعسف والجبروت ، اعتقل إنساناً ، ثمّ جيء به إليه في مجلس الحكم ، فسأله عن قضيته ، فقال له : جنى جان من عُرض العشيرة فأخذت به - يعني : إنّ أخاه أو ابن عمّه أو واحداً من عصبته جني جناية ، بحثوا عنه فلم يجدوه فأخذوا هذا به - فقال له : أما سمعت قول الشاعر :

جانيك من يجني عليك وقد تُعدي الصحاحَ مباركُ الجرب<sup>(٣)</sup>! ولربّ مأخوذ بذنب عشيرة ونجا المقارف صاحب الذنب!

فقال له: أيّها الأمير: إذا كان الشاعر قد قال ذلك، فإنّي سمعت الله تعالى على لسان قال غير ذلك، قال: ويحك، وماذا قال الله؟ قال: قال الله تعالى على لسان إخوة يوسيف: ﴿ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْحَا كَبِيرًا فَخُدْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ، إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ \* قَالَ مَعَاذَ الله أَن نَأْخُدً إِلاً مَن وَجَدْنَا مَنَاعَنَا عِندُهُ إِنَّا إِذًا لّطَالِمُونَ ﴾ (3) مصاحب الجريرة يؤخذ بجريرته ولا يؤخذ أحد مكانه .

سمع الحجاج هذه الآية من الرجل فقال : صدق الله وكذب الشاعر ! خلّوا سبيل هذا الرجل ·

 <sup>(</sup>۱) الأنعام: ۱٦٤ .
 (۲) النجم: ٣٦ - ٣٨ .

٣) يعني : الأجرب بمكن أن يُعدي السليم · (٤) يوسف : ٧٨ ، ٧٩ .

الحجاج الظالم يخضع لنص القرآن : ﴿ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ ﴾ ا

لا يجور أن نقتل الرهبان من أجل أنّنا نطالَب فرنسًا بشيىء ، ما ذنب هؤلاء الرهبان ؟ وقد قال الله تعالى : ﴿ • وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّودَّةً لِلّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾(١) .

لا يجوز أن نظُّلم أحداً بسبب أحد ، ولذلك سرّني أنّ السياسيّين من جبهة الإنقاذ الذين يعيشون خارج الجزائر أنكروا هذه الجريمة ، وتبرّؤوا منها ، وقالوا : إنّ الإسلام برىء من مثل هذا ، وهذا هو الحقّ الذي ينبغي أن يقال وأن يصرّح به ·

ليس هناك أحد أكبر من أن يُلام ، ومن أخطأ ينبغي أن يتحمّل نتيجة خطئه .

الإسلام دين سمح ، ودين عدالة ، ولا يظلم أحدا ، ولا يأخذ أحداً بذنب
أحد ، لأنّه يمثّل عدل الله تعالى في الأرض ، والله تعالى هو العدل الذي لا يظلم

إيّها الإخوة :

قبل أن أدع مقامي هذا، أحب أن أقول كلمة عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية: العرب كانوا معلقين كل آمالهم على نجاح (بيريز)، وقد سقط (بيريز) وهذا ممّا نحمده في إسرائيل، ونتمتّى أن تكون بلادنا مثلها، وأن يكون الشعب هو الذي يحكم، ليس هناك التسعات الأربع ( ٩٩ و ٩٩ ) أو التسعات الخمس (٩٩ و ٩٩ ) التي نعرفها في بلادنا!! إنّ الله تبارك وتعالى وهو خالق الخلق ورازقهم ومدبّر أمرهم لا يأخذ هذه النّسبة كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَكْثُرُ النّاسَ وَلُو حَرَصْتَ بِمُؤْمنينَ ﴾ (٢)، ولكنّه الكذب والغش والخداع – ونحن لا يهمّنا في الحقيقة إن بمؤمنين ﴾ (٢)، ولكنّه الكذب والغش والخداع – ونحن لا يهمّنا في الحقيقة إن يَجح ( بيريز ) أو نجح ( نتنياهو ) فكلاهما شرّ ، كما قال أحد الشباب أمس : إنّ كليهما يريد أن يأكلنا ، واحد يريد أن يأكلنا بالشوكة والملعقة ، إنّما نحن المأكولون ، نجح ( الليكود ) أو نجح ( العمل ) نحن المضبّعون .

ينبغي ألاّ يعلِّق الناس أملاً إلاّ على الله عزّ وجلّ ·

<sup>(</sup>١) المائدة : ٨٢ · وأوَّلها : ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اليَهُودَ وَالَّذِينَ آشْرَكُوا · · ﴾ ·

<sup>(</sup>۲) يوسف : ۱۰۳ ·

لعلّ الإخوة الفلسطينيين يجمعون صفوفهم ، ويعرفون أنّ هذا السلام الهزيل ، سلام يقوم على ساقين مريضتين ، سلام هشّ لا قيمة له ولا وزن ·

ينبغي أن يضعوا كلهم أيديهم بعضهم في يد بعض ٠

وينبغي للعرب أن يعودوا إلى أنفسهم ، ويتضامّوا بعد هذه الجفوة التي حدثت ، لا منجي لنا ولا مهرب إلاّ بأن نتحد · · إلاّ بأن نصبح كتلة واحدة كالبنيان المرصوص ·

هذا ما ينبغى أن نفعله ٠

ليس أمامنا إلا بأن نعتصم بحبل الله جميعاً ولا نتفرّق : ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيّنَاتُ ، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ (١) .

أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمتنا على الهدى ، وقلوبنا على التقى ، وأنفسنا على المحبّة ، وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل ·

اللهم اجعل يومنا خيراً من أمسنا ، واجعل غدنا خيراً من يومنا ، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلّها ، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقلّ من ذلك ، وأصلح لنا شأننا كلّه لا إِلّه إلاّ أنت ·

اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ، اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا ، واجعل كلمة أعدائه هي السفلى ، وانصر إخوتنا المجاهدين في سبيلك حيثما كانوا من أرض الإسلام ، وأنقذ إخوتنا المضطهدين والمتحنين والمأسورين ، اللهم افكك بقوتك أسرهم ، واجبر برحمتك كسرهم ، وتول بعنايتك أمرهم .

للهم ولّ أمورنا خيارنا ، ولا تول أمورنا شرارنا ، وارفع مقتك وغضبك عنّا ، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منّا ، ولا تسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا .

اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ، سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام .

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۰۵ ·

﴿ ١٠ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُّوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا

عَلَى الْقُوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (١) . ﴿ وَالْمِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي ﴿ وَ وَبَنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غُلاً لِنَّا اغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ رَوُّوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢) . ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ ، إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمَنْكُو ، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ (٣) . الله أَكْبَرُ ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ (٣) .

(۲) الحشر : ۱۰ · ۱٤۷ : ال عمران : ۱٤٧ .

(٣) العنكبوت : ٤٥ .

# ١٨ ـ جولة حول العالم صورتان متناقضتان

#### • الخطبة الأولى:

أمَّا بعد فيا أيَّها الإخوة المسلمون :

كنت في جولة في العالم الإسلامي ، وخارج العالم الإسلامي ٠

زرت المسلمين في أقطارهم وأوطانهم وزرت - أيضاً - بعض المسلمين خارج الاقطار والأوطان الإسلاميّة ، حين يعيشون أقليّات - أو جاليات - في مجتمعات غير إسلاميّة .

والذي خرجت به صورتان متناقضتان :

صورة مشرقة مضيئة ، تملأ النفس بهجة وسرورًا .

وصورة أخرى مظلمة معتمة ، تفتّت الأكباد ، وتقطّع نياط الفؤاد -

هاتان الصورتان نطالعهما في كلّ مكان ٠

#### صورة معتمة لبعض المسلمين:

صورة بعض أولئك الذين ينتسبون إلى الإسلام ، ويتسمّون بأسماء المسلمين ، وقد نسلوا من بين ظهراني المسلمين ، آباؤهم مسلمون وأمّهاتهم مسلمات ، ولكنّهم يعيشون عيشة بعيدة عن الإسلام ، ويحيون حياة غير إسلاميّة .

هذه الطائفة من الناس نراها في كلّ مكان ، نراها هنا وهناك وهنالك في أرض العرب ، وفي أرض الإسلام ·

ترى أولئك اللين يحملون الأسماء الإسلامية ، ولكنهم لا يحيون الحياة الإسلاميّة ·

ترى ذلك الشاب الذي نشأ من بين أبوين مسلمين ، ولكنّه لا يقيم الصلاة · · لا يعظم شعائر الله · · لا يلتزم بأدب الإسلام ، ولا بخلق الإسلام · · يشرب المسكرات ، ويتناول المخدّرات ، ويمشي وراء الفتيات ، ويعيش عيشة الغربيّين الذين لا دين لهم ، وإن تسمّوا في بعض الأحيان بأسماء المسيحيّة وغيرها ·

هذا من ثمار ( تيّار التغريب ) الذي يعمل عمله منذ مدّة من الزمن في قلب الأمّة الإسلاميّة ·

كان هناك مستعمرون احتلوا ديار الإسلام حيناً من الزمن ، طال أو قصر ، ثمّ جلت جيوش هؤلاء الأجانب ، رحلت عساكرهم ، ولكن لم ترحل أفكارهم وثقافاتهم وقوانينهم وتقاليدهم ومخططاتهم ، بقيت تعمل عملها في الأنفس والعقول والحياة ، وهذا هو الاستعمار الأخطر والأعمق

الاستعمار السياسي والعسكري يحتل الأرض ، ولكن الاستعمار الفلسفي والفكري والثقافي والاجتماعي يحتل نفس الإنسان وعقله وقلبه ، يحتل حياته ، وحتل تقاليده وآدابه ومفاهيمه ، وهذا هو الخطر ·

رأينا الاستعمار قد رحل عن بلاد المسلمين ، ولكن ترك وراءه من يعمل عمل المستعمرين ، بل وجدنا من أبناء المسلمين من هو شرّ من المستعمرين .

كان المستعمرون يستحيون أن يحاربوا الإسلام جهرة وعلانية ، فوجدنا من حكّام المسلمين من يقف جهرة ضدّ الإسلام ٠٠ من يحارب الله -جلّ جلاله - علانية ٠٠ من يتحدّى أحكام الإسلام وشرائعه جهارا ٠

هؤلاء بعض من رضع لبان الاستعمار ٠٠ بعض من ربّاهم الاستعمار على يديه ، وصنعهم على عينيه ·

كان من نتيجة هذا أن وجدنا بلاداً إسلاميّة تتنكر للإسلام ، ولا يبقى فيها من الإسلام إلاّ اسمه ، ولا من القرآن إلاّ رسمه ، ووجدنا من أبناء المسلمين من وصفت لكم ، ووجدنا من بنات المسلمين من تخرج من أدبها وزيّها وحجابها ، تخرج تراقص الأجانب ، وتمشي في الطرقات مكشوفة الذراعين والساقين ، بل ما هو فوق الذراعين والساقين ، لا تعترف بخلق إسلامي ، ولا بأدب إسلامي ، من الكاسيات العاريات ، المائلات الميلات .

رأينا هذا كلَّه في بلاد المسلمين ، ورأينا أكثر منه خارج بلاد المسلمين ·

رأينا مسلمين في جاليات قد نسوا إسلامهم ، وبعضهم - ممّن ذكر إسلامه - قد نشأت له ناشئة لا يعرفون عن الإسلام ألفاً ولا باء ·

بعض المسلمين الذين هاجروا إلى ديار بعيدة قد ولد لهـم أولاد · · أبناء وبنات · · ولكن هؤلاء نشأوا في مجتمعات غير إسلاميّة ، ولم يجدوا من الآباء

والأمّهات من يربّيهم على الإسلام ، ومن ينشّئهم على الإيمان والإحسان ، فنشأ ونشأة بعيدة عن المسلمين ، فقدهم أهلوهم ، أصبحوا أناساً آخرين ·

هذا ما حذّرت منه أولئك المسلمين في تلك البلاد ، وقلت لهم : إن كنتم قد جئتم لتجمعوا الدنيا وتخسروا الدين ، فما أسوأ هجرتكم ، وما أقبح غربتكم ! إذا كسبتم دنياكم وخسرتم أولادكم وذراريكم، ولم تحموهم من النّار، فما كسبتم شيئًا . وجدنا هذا في بلاد كثيرة

صورة معتمة ، صورة مظلمة ، نراها في كلّ مكان ٠

### صورة مضيئة لأبناء الإسلام:

ولكن بجوار هذه الصورة المعتمة · · الصورة السوداء : صورة أخرى مضيئة ، مشرقة بالنور ، فوّاحة بالعطر ، فيّاضة بالجمال ، موحية بالخير والبركة ، مبشرة بالظهور والانتصار بإذن الله ·

هذه الصورة : صورة أبناء الصحوة الإسلاميّة ، صورة الرجعة إلى الإسلام ، صورة أولئك الذين نراهم في كلّ مكان ، من أبناء الإسلام وبناته .

كنت في مدينة (استانبول) التي كانت عاصمة الخلافة الإسلامية العثمانية ، فوجدت الصورة المظلمة ، وجدتها في أولئك الذين لا تفرقهم عن الأوربيين في شيىء في بلاد السياحة التي أعمت أعين الناس ، وأصبحت (صنماً) يتعبّد له الكثيرون .

ولكن بجوار هذا : تسرى أولئك الذين يعمسرون المساجد ، ويملأونها أيّام الجمع ، فتضيق بهم ، ويصلّون في الشوارع ، وهذه ظاهرة عامّة في بلاد الإسلام ، وهي صورة مضيئة بلا ريب .

رأيت في تركيا آلاف المدارس القرآنيّة : البنين والبنات ، والأطفال من الجنسين ، يقرأون القرآن ويحفظونه ، وقد تجد منهم من يحفظه عن ظهر قلب ، وهو لا يعرف معنى كلمة في اللغة العربيّة ، وهذا من معجزات هذا القرآن العظيم : أن يحفظه من لا يفهم لغته .

## ازدياد البنوك الإسلامية:

كنت في (سويسرا) أحضر اجتماعاً لدار المال الإسلامي في ( چنيف ) ، ولبنك التقوى في ( لوجانو ) ، وقلت : سبحان الله ، في وقت من الأوقات كانوا يقولون : إنّه لا يمكن أن تستغني الحياة عن الربا ، الفوائد الربويّة ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة ، الحياة عصبها الاقتصاد ، والاقتصاد عصبه البنوك ، والبنوك عصبها الفوائد الربويّة ، فلا تحلموا ببنوك بغير ربا .

هكذا كانوا يقولون لنا في وقت من الأوقات ٠

ثمّ شاء الله أن تتحطّم هذه الأسطورة ، وأن يقف علماء المسلمين من كل الاختصاصات : الاقتصاديّون ، والقانونيون ، والإداريّون ، والمحاسبيّون ، بجوار رجال الفقه والشريعة ، يُجمعون على أنّ الربا والفوائد الربويّة ، وفوائد البنوك هي : الربا الحرام ، والحرام ، والحرام ، الحرام ، الحرام .

ثمّ بعد ذلك يبحثون عن البدائل الشرعيّة ، فإذا البنوك الإسلاميّة تتعدّى الآن ( السبعين ) ، والمهمّ أنّها تدخل أوربّا وتدخل بلاد الغرب !

فى سويسرا: دار المال وبنك التقوى ، وفي لندن بنوك البركة ، وفي الدنمارك: بيت التمويل الإسلامي ، وهكذا بدأت البنوك الإسلامية تغزو عالمنا الإسلامي ، وتخرج من العالم الإسلامي إلى العالم الأوربي .

<sup>(</sup>١) وإذا بنا نفاجاً في صيف عام ١٩٩٠ م بقوم يثيرون قضية الفوائد على صفحات الصحف المصرية من جديد ، بعد أن كانت المجامع والمؤتمرات العلمية الإسلامية قد حسمتها منذ أكثر من ربع قرن ، وحاولوا جاهدين أن يحولوا المحكمات إلى متشابهات والقطعيات إلى ظنيات ، وبلغت بهم الجرأة أن أفتوا بحل فوائد البنوك ، وكأنه قد كتب علينا أن نظل – كما يقول الأستاذ القرضاوي – ندور حول أنفسنا كالثور في الساقية فلا نحسم معركة يوماً ولا نغلق قضية بحال من الأحوال ، وكان الشيخ حفظه الله في مقدمة من تصدى لبيان الحق وكشف السزيف والرد على الشبهات والأباطيل ، وكان للدراسة الممتعة التي نشرها في كتابه : ( فوائد البنوك هي الربا الحرام ) صداها القوي في إبلاغ هداية الله وإسماع صوت الحق ، فجزاه الله خير ما يجزي العلماء الصادقين .

صحيح أنّها تُقاسي وتُعاني وتُحارب من جهات شتّي ، في داخل بلاد المسلمين وخارجها ، ولكنّها تقف على أرض صلبة ، بسبب مؤازرة المسلمين لها ·

أصبح هناك شعور إسلامي عام يريد أن لا يبوء بلعنة الله ورسوله ، فقد لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (١) .

أصبح هناك شعور إسلامي يريد أن لا يأذن بحرب من الله ورسوله ، ولهذا يحرص المسلمون على البحث عن المال الحلال ، والرزق الحلال ، لا يريد أن يدخل جيبه درهم من حرام ، ولا أن يدخل بطنه لقمة من حرام ، ولا أن يغذي أولاده بالحرام أم يكسوهم من الحرام .

هذا شعور إسلامي عارم عام ٠

## شباب الصحوة الإسلامية:

هناك في العالم الإسلامي كلّه: ألوف وملايين الشباب الذين شرح الله صدورهم للالتزام بالإسلام الصحيح علماً وعملا ، يعمرون مساجد الله ، بعد أن كانت شبه مقصورة – قديماً – على الشيوخ الكبار الذين اقتربوا من حافة القبر ، وهؤلاء الشباب هم الذين يملؤون مواسم الحج والعمرة كلّ عام ، وهم الذين يلتهمون الكتب الإسلامية من معارض الكتب ، وهم الذين يسارعون إلى الجهاد كلّما دعاهم داعي الجهاد في سبيل الله .

وبجوار هؤلاء نجد الشابّات المسلمات في الجامعات والمعاهد والمدارس ، وغيرها من المؤسّسات ، يقبلن على ( الحجاب ) طائعات مختارات ، مستجيبات لأمر الله تعالى للمؤمنات : ﴿ ٠٠ وَلاَ يُبدينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَلْيَضرِبْنَ بِيخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ٠٠ ﴾ (٢) .

لقد تمرّدن على أزياء الحضارة الغربيّة المستوردة ، التي توارثنها عن أمّاتهنّ وقريباتهنّ ، والتزمن بأوامر الله تعالى ورسوله صلّى الله عليه وسلّم .

هذه بعض معالم الصورة المضيئة .

<sup>(</sup>۱) جاء ذلك فى حديث جابر بن عبد الله ولي قال لعن النبى والله الربا ، ومُؤكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : « هم سواء » رواه مسلم ، وغيره ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٥٣٤ برقم ١٠٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) النُّور : ٣١ .

في ( إنجلترا ) حضرت هناك مخيمًا للشباب المسلم في مدينة ( ليڤربول ) مخيّم الشباب المسلم هذا يجمع صفوة الشباب الذين ذهبوا إلى تلك البلاد ليدرسوا ( البكالوريوس ) أو ( الماچستير ) أو ( المدكتوراة )

كانوا قديماً يبعثون بالشباب إلى أوربًا وأمريكا ليصنعوا هناك ، ويُصهروا هناك ، ويعودوا بعد مدّة من الزمن خواجات بأسماء مسلمين ، يعودون بوجو عربية إسلاميّة ، وعقول غربيّة أوربيّة .

اليوم تغيّر الحال ، أصبح كثير من الشباب يذهبون إلى تلك البلاد ودينهم قليل ، وتدينهم ضعيف ، وصلاتهم خفيفة ، ولعلّه لا صلاة لهم ، فإذا هم هناك يشعرون بالتحدّى للإسلام والمسلمين ، وإذا هم يجدون شباباً قد سبقوهم إلى الإسلام الصحيح ، والالتزام الإسلامي الصادق ، فإذا هم يتأثّرون بهذا الجوّ الإسلامي والمناخ الإسلامي ، ويلتزمون بالإسلام اعتقاداً وفكراً وشعوراً وسلوكاً وعبادة ومعاملة .

وإذا هؤلاء الشباب يصبحون دعاة إلى الإسلام ، لم يكتفوا بأن يكونوا متديّنين في أنفسهم ، بل يحملون الإسلام إلى غيرهم ، ويقيمون في ديار الغربة ، في ديار غير إسلاميّة : مخيّمات ومعسكرات إسلاميّة ، يُكبّر الله فيها ، يُنادى فيها بالإسلام ، يُؤذّن فيها الأذان ، تُلقى فيها المحاضرات الإسلاميّة ، والأناشيد الإسلاميّة ، وتُعقد فيها الندوات الإسلاميّة ، من قبل الفجر وإلى ما بعد العشاء .

# مؤتمرات إسلاميّة في أمريكا:

والله لقد حضرت مخيماً أو مؤتمراً في إحدى مدن أمريكا فرأيت عجبا :

فندقان كبيران قد حُجزا ، أحدهما للرجال ، والآخر للنساء ، الطوابق الثلاثين قد أجّرها الشباب في عيد ممّا يسمّونه (أعياد الكرسمس) ، الناس يأخذون الإجازات في تلك الفترة ليشربوا الخمور ويمارسوا الفجور ، وهؤلاء الشباب استغلّوا هذه الفترة ليستأجروا فنادق يقيمون فيها دينهم!

من قبل الفجر بساعة تسمع في الحجرات دويًّا بالقرآن كدويّ النَّحل ، حتى إذا

جاء الفجر الصادق سمعت الأذان يؤذن في قلب أمريكا: الله أكبر ، الله أكبر ، لا إلّه إلاّ الله ، فإذا جاء الصباح رأيت التمرينات الرياضية ، ثمّ رأيت الأناشيد الإسلامية ، ثمّ رأيت حلقات القرآن ودراسة الحديث والسيرة ، وحلقات للفقه وتعلّم الأحكام ، ثمّ رأيت المحاضرات والنّدوات والمناقشات .

حياة إسلامية لعدّة أيّام ٠

قلت لهم : والرجل صاحب الفندق رضى بهذا ؟ قالوا : نعم ، وفرح به ، لأنّه يؤجّره للمسيحيّين في مثل تلك الفترات فيكسرون الأطباق ، ويخرّبون الأشياء ، ولكنّه يأخذ الأشياء منّا بعد رحيلنا أفضل ممّا كانت !

نماذج وضاءة ٠٠ نماذج مسلمة ، تقرُّ بها الأعين ، وتنشرح بها الصدور ، وتبتسم لها الثغور .

إذا كانت هناك صورة مظلمة معتمة ، فبجوارها صورة مضيئة مشرقة في كلّ مكان .

## صحوة في أستراليا:

فى (أستراليا) بجوار أولئك الذين ذابوا في المجتمع غير المسلم ، وذاب أبناؤهم وبناتهم وضاعوا ، وجدنا آخرين حريصين على دينهم ، غيورين على أبنائهم وبناتهم ، يربونهم على الإسلام ، وينشتونهم على القرآن منذ الصغر ، فمن شب على شيىء شاب عليه ،

رأينا هؤلاء يتجمّعون في المساجد في كلّ حين ، خاصّة في أيّام الجمع والسبت والأحد ، ليعلّموا أبناءهم القرآن والسيرة النبويّة والفقه وغير ذلك من أحكام الإسلام ، ويجتمعون في حلقات وفي أسر ليبقوا على حياتهم الإسلاميّة .

وهم في تلك البلاد لا ينسون إخوانهم في البلاد الإسلاميّة الأخرى .

أعجبني بعد أن خطبت الجمعة في أحد المساجد في مدينة ( مربول ) - وفيها جالية إسلاميّة وعربيَّة كبيرة وخاصّة من اللبنانيين - بعد الصلاة تنادوا بالتبرّع لإخوانهم في السودان!

كانت أنباء الفيضانات في السودان على أشدها ، فهم تنادوا بالتبرّع للسودان ، رغم بُعد الشقّة ، ورغم طول المسافة ، هم يشعرون بأنّهم جزء من الأمّة الإسلاميّة : « من لا يهتمّ بأمر المسلمين فليس منهم ، ، » (١) .

صورة من الصور المضيئة : دُعيت هناك إلى مؤتمر إسلاميّ فى تلك المدينة ، همّه ومحوره : البحث عن حلول لمشكلات المسلمين المغتربين هناك .

فهم يريدون أن يحيوا بالإسلام ، وأن يحيوا للإسلام ، وأن يموتوا على الإسلام ، وأن يموتوا على الإسلام ، كما قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاّ تَمُوتُنَّ إِلاّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (٢) .

حكوا لي: إنّه قبل أكثر من قرن - حوالي قرن ونصف استدعي إخوان لهم من أفغانستان ، بإبلهم وجمالهم ، ليجوبوا الصحراء ، ويكتشفوها ، وينتفعوا بها ، ولكنهم ذهبوا بغير زوجاتهم ، فتزوّجوا من أهل استراليا نفسها ، واستطاع الجيل الأوّل أن يحتفظ بإسلامه ، ولكنّ الأجيال التالية بعد ذلك لم تستطع أن تحتفظ بإسلامها ، فتاهت وذابت وماعت في المجتمع الكبير ، وهذا هو الخطر ، وقالوا : لا نريد أن تتكرّر التجربة ، نريد أن نحتفظ بأبنائنا مسلمين وبناتنا مسلمات .

هذه هي الروح الإسلاميّة ، هذه هي الصورة المضيئة التي لمسناها هناك ·

في (أندونيسيا) وجدنا هـناك تيّارات ٠٠ تيّارات كبـيرة ٠٠ تيّارات تــريد أن تسلخ هذا البلد الكبير ٠٠ أكبر بلد إسلامي ٠٠ مائة وستون مليوناً ٠٠ حوالــي ( ٩٠ ٪) أو ما يقرب من ( ٩٠ ٪) منهم مسلمون ٠

هناك تيّارات التنصير تعمل عملها ، على قدم وساق ، من أوربّا وأمريكا ، ومن كلّ بلاد التنصير تجيء الإرساليات ·

إندونيسيا مجموعة من الجزر تبلغ ثلاثة آلاف جزيرة ، المسلمون يتصلون بهذه الجزر عن طريق القوارب ، أو السفن الشراعية ، أو البخارية على أقصى تقدير ، ولكن هذه الإرساليّات التبشيريّة التنصيريّة تملك أكثر من خمسين مطارا! بالطائرات

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير من حسديث حذيفة من رواية عبد الله بن أبى جعفر وهو مختلف فيه ، فبعضهم ضعفه ، وبعضهم وثقه ، منهم أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان · أنظر : ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : حديث ٩٩٧ ) والهيثمي (١ / ٨٧ ) ·

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٠٢٠

تنتقّل بين الجزر · · إمكانات هائلة أعطيها هؤلاء · · إنّهم يريدون أن يعملوا عملهم في ذلك البلد الكبير ·

وللأسف أقول لكم بصراحة : لقد بدأت نسبة المسلمين في التناقص ، يجب أن نصارح أنفسنا ، وهذا ما قاله لي الإخوة المسؤولون عن الدعوة هناك ، وعلي رأسهم الأخ الكبير الدكتور محمد ناصر رئيس وزراء اندونيسيا الأسبق ، قالوا لي : إنّ النّسبة بدأت تتناقص لحساب التبشير ، ليس تناقصاً كبيراً  $\cdot$  ، أقل من ( 1  $\cdot$  ) ، ولكن ( 1  $\cdot$  ) في هذا التعداد الضخم يساوي مليوناً وستمائة ألف ، و  $\left(\frac{1}{2}\right)$  ) معناها ما يقارب المليون ، وهذا خطر  $\cdot$ 

الإسلام بطبيعته يزحف وينتشر ، ولكن إذا وُجد في مثل هذه الظروف التي يُستغلُ فيها ثالوث(الفقر والجهل والمرض)، فإنّ هؤلاء القوم يستطيعون أن يؤثّروا ·

إن للتبشير وللتنصير في البلاد العربيّة هدفاً ، وإنّ له في خارج المنطقة العربيّة هدفاً آخر ·

هدفه في المنطقة العربيّة - منطقة اللسان العربيّ الذي نزل به القرآن - أن يزعزع المسلمين عن الإسلام، وليس هدفه أن يدخلهم في النصرانيّة ، فهو يجد هذا شيئاً بعيداً .

أمّا خارج هذه المنطقة حيث يوجد الفهم الضعيف للإسلام - توجد عاطفة إسلاميّة، ولا يوجد فهم إسلاميّ صحيح ٠٠٠ توجد مناعة ١٠٠ توجد حصانة إسلاميّة - فهم يعملون على إخراج المسلم من دينه، وإدخاله في الدين الآخر، وخصوصاً من الأطفال والفقراء والمشرّدين والضعفاء واليتامي وغيرهم، هم يبحثون عن مثل هؤلاء ويأخذونهم من أوّل الأمر ومنذ نعومة الأظفار ليعلموهم ويلقنوهم دينهم .

بجوار هذه الصورة ، هناك سعي دؤوب من الدعاة ، ومن المجلس الأعلى للدعوة الإسلاميّة ، ومن الغيورين على الإسلام ، للمقاومة وللحفاظ على الذات ، وللإبقاء على الشخصية الإسلاميّة التاريخيّة لإندونيسيا .

صنفان من المسلمين متقابلان:

الإسلام في كلّ مكان يجد هذين الصنفين:

صنف المتغربين الذين انخلعوا من أصولهم ، وقطعوا من جذورهم، وسلخوا

من جلدهم ، أو من ذاتيّتهم الإسلاميّة ، هؤلاء الذين يتسمّون بأسماء المسلمين ولا يعملون عمل المسلمين .

ويجد الصنف الآخر: الصنف الذي يأبي إلاّ أن يعيش مسلماً ويموت مسلماً، الذي جعل الإسلام أكبر همّه، ومحور حياته، ومدار تفكيره وسعيه.

ونحمد الله أنّ هذا الصنف بدأ يزداد يوماً بعد يوم ، بفضل هذه الصحوة الإسلاميّة التي نرى آثارها ونلمس مظاهرها في كلّ مكان من أرض الإسلام ، وخارج أرض الإسلام .

صحيح أنّ أعداء الإسلام لها بالمرصاد ، وأنّ أجهزة الرصد ترصدها وترقبها ، وترصد الملايين لدراستها ، لكي تعمل على وأدها ، فإمّا أن تتآكل من الداخل ، وإمّا أن تُضرب من الخارج ، تريد أن تشغلها بنفسها ، وتشغل فئاتها بعضهم ببعض ، وتقيم بينها وبين الحكام عداوات وجفوات ، وتقيم بينها وبين المجتمع فجوات وفجوات ، وهكذا أعداء الإسلام بالمرصاد للصحوة الإسلاميّة .

#### واجب أبناء الصحوة :

وينبغي على أبناء الصحوة الإسلامية أن يفوتوا على هؤلاء مقاصدهم ، إذا وعوا دورهم وعيًا صحيحاً ، إذا اهتموا بالكليّات قبل الجزئيّات ، وبالأصول قبل الفروع ، وبالقضايا الكبيرة قبل الأمور الصغيرة ، وبالقضايا الكليّة قبل المسائل الجزئيّة والحلافيّة التي يستحيل أن ينتهي الحلاف فيها بين الناس .

يجب على الصحوة الإسلاميّة أن تدرك هذا الدور ، وتدرك كيد الأعداء الذين يسعون سعيهم في تمزيق الصف الإسلامي عن طريق نشر ضلالات وبدع وانحرافات يروّجون لها ، فلا بدّ لأبناء الإسلام الواعين أن يعرفوا كيد القوم ، وأن يحبطوا مكرهم ، ويردّوا سهامهم المسمومة إلى صدورهم: ﴿ • • وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ ، وَاللّهُ خَيْرُ المّاكرينَ ﴾ (١) .

إنّ الصورة المضيئة تزداد والحمد لله ، وعندنا أمل كبير أن ينصر الله الإسلام ويعزّ دينه ، وعندنا بشائر من القرآن والسّنّة : أنّ هذا الدين منصور ، وأنّ رايته مرفوعة وأنّه ظاهر على الدين كلّه ولو كره المشركون ، وصدق الله العظيم إذ يقول :

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٣٠ .

﴿ هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (١) ، وصدق رسوله عَلَيْكُم إذ قال : « ليبلغن هذا الأمر { أَى أَمر هذا الدين } ما بلغ الليل والنّهار ، و ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر { أِي في البادية أو الحضر } إلا أدخله الله هذا الدين ، بعز عزيز ، أو بذل ذليل ، عزًّا يعز الله به الإسلام ، وذلا يذلّ الله به الكفر » (٢) .

وَإِنَّا لَهِذَا الْيُومِ - يَــومِ عَزَّ الْإِســلامِ وَذَلَّ الْكَفْرِ - إِنْ شَاءَ الله لمنتظـرون : ﴿ وَيُومَئِذُ يَفْرَحُ المؤمنُونَ \* بِنَصْرِ الله ، يَنْصُرُ مَنِ يَشَاءُ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرّحِيمُ \* وَعُدَّ الله ، لا يُخْلَفُ الله وَعُدَهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (٣٠٠. أُلُوحِيمُ \* وَعُدَّ الله ، لاَ يُخْلِفُ الله وَعُدَهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (٣٠٠. أقول قولي هذَا أيّها الإخوة ، واستغفر الله تعالى لي ولكم ، فاستغفروه إنّه هو الغفور الرحيم ، وادعوه يستجب لكم .

\* \*

#### • الخطبة الثانية:

أمَّا بعد فيا أيَّها الإخوة :

هناك أمور ثلاثة ، أحبّ أن أنبّه عليها :

الأمر الأوّل: أنّ إخوة لكم في ( بنجلادش ) - ذلك البلد الإسلامي السّني العريق ، الذي يضم حوالي تسعين مليونا ، معظمهم مسلمون سنيّون - يتعرّضون لأرمة شديدة ، نتيجة الفيضانات التي شرّدت الملايين ، وهدّمت البيوت ، وغرقت الناس ، فهم بحاجة إلى المعونة : « ، ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه » (٤) .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٣ · الصّفّ : ٩ ·

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح · انظر ( المبشّرات بانتصار الإسلام للقرضاوي : ص ٢٧ ) ط · مكتبة وهبة بالقاهرة · (٣) الروم : ٤ - ٦ ·

<sup>(</sup>٤) قطعة من حديث رواه مسلم ، وأبسو داود ، والترمذي وحسنه ، والتسائي ، وابن ماجه ، والحاكم وقال : صحيح على شرطهما ، عن أبى هريرة فظف ، وهو الحديث السادس والثلاثون من أحاديث الأربعين النووية ، ونص الحديث كما رواه الترمذي : « من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : برقم ٤٧٧ ، ١٣٨٥ ) .

لقد رأيتم إخوانكم في (استراليا) يهتمون بإخوانهم في السودان، ونحن أولى أن نهتم بإخواننا في ذلك البلد المسلم - في بنجلادش - الذي يتعرّض لغزو تبشيري تنصيري أيضاً، حرام علينا أن تذهب أولئك الفئات الذين يمثلون الجهات المسيحية، ولا توجد الجهات الإسلامية ممثّلة تمثيلاً قويًا.

جزى الله دولة ( قطر ) خيراً ، حيث بادرت بإرسال المعونة ، وذهبت أوّل طائرة تحمل المعونات الطبية والغذائيّة إلى ذلك البلد ، ونحن باعتبارنا مسلمين أفراداً علينا أن نقوم بهذا الأمر ·

لقد قام الكثيرون بواجبهم نحو إخوانهم في السودان ، حتى قال لي بعض الإخوة السودانيّن : إنّ السودان وجد الكثير من المعونات من ( قطر ) جزاها الله خيراً ، والآن علينا جميعاً أن نوجّه المساعدة إلى ( بنجلادش ) ، وسنفتح - إن شاء الله - حساباً في مصرف قطر الإسلامي تحت اسم ( الهيئة الخيريّة الإسلاميّة ) لمساعدة الإخوة في هذا البلد الإسلامي .

نسأل الله أن يعينهم علي أرمتهم ، وأن يخرجهم من كربتهم ، وأن يكشف غمتهم .

ذلكم هو الأخ الداعية الدكتور: يوسف حامد العالم (١) ، أحد الدعاة في السودان ، توفّي إلى رحمة الله تبارك وتعالى ، نسأل الله أن يتقبله في الصالحين ، ويرحمه ويجزيه عن الدعوة الإسلامية والعمل الإسلامي خير الجزاء ·

الأمر الثالث: أنّ الله سبحانه وتعالى شرّف (قطر) ، بأن تضم قافلة الشهداء في أفغانستان أوّل شهيد من أبناء هذه البلاد ، هو ذلكم الشاب الصالح الغيور المتحمس ابن الثامنة عشرة : أحمد عبد الله صالح الخليفي ، الذي أخذ إجازة من عمله ، ولكنّه استغلّ هذه الإجازة ليذهب إلى أفغانستان هناك ، ويخوض المعارك ، ويطلب الشهادة .

<sup>(</sup>١) عميد سابق لكّليّة القرآن الكريم بالخرطوم ، وهو صاحب كتاب ( المقاصد العامّة للشريعة الإسلاميّة ) الذي أعدّه لنيل درجة الدكتوراة في الفقه وأصوله من كليّة الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام ١٣٨١ هـ / ١٩٧١ م .

صحيح أنّه كان يتمنّى ويدعو الله أن يردّه – بعد أن يأخذ الخبرة من أفغانستان – لتكتب له الشهادة في أرض ( فلسطين ) لتحرير المسجد الأقصى ·

كان يدعو بذلك ولكنّ الأجل وافاه ، وكل إنسان يذهب إلى موتته حيث أراد الله ، كما قال الله تعالى : ﴿ ٠٠ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَى ۗ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ (١) . مشيناها خُطى كُتبت علينــــا ومن كُتبت عليه خُطى مشاها

ومن كانت منيتـــــه بأرض فليس يمـوت في أرض سواها

استشهد هذا الشاب الصالح المجاهد ، وضُم إلى قافلة الشهداء الأبرار ، في أشرف قتال من نوعه في تلك الأراضي حيث يدافع المسلمون عن دينهم وأرضهم وعرضهم ، في مقاومة تلك القوّة الشيوعيّة الملحدة الطاغية .

نسأل الله الذي هيّاً لإخواننا في أفغانستان هذا الجهاد وهذا الشرف ، أن يهيي، أمثاله لأبناء الإسلام على أرض النبوّات · · على أرض المقدّسات في فلسطين ، وأن يهييّ، الله النصر للمسلمين في كلّ جهاد يجاهدونه ، إنّه سميع قريب ·

اللّهم انصر الإسلام وأعزّ المسلمين ، اللّهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا ، واجعل كلمة الذين كفروا هي السفلي

اللَّهُم أعل بنا كلمة الإسلام ، وارفع بنا راية القرآن .

اللهم إنّا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ، وأهلينا وأموالنا ، اللهم استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا ، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا .

اللَّهُم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقلَّ من ذلك .

﴿ ٠٠ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢) .

﴿ . وَبَّنَا اغْفُرْ لَنَا وَلَإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُواَ رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُّوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٣) .

۱٤۷ : ١٤٧ : ١٤٥ (١) ال عمران : ١٤٧ .

۱۰: ,شط (۳)

عباد الله : يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (١) ، اللهم صل وسلّم وبارك على عبدك ورسولك محمد ، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

﴿ . وَأَقِم الصَّلاَةَ ، إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمَنْكَرِ ، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ (٢) .

\* \* \*

(١) الأحزاب : ٥٦ · (٢) العنكبوت : ٤٥ ·

## ١٩ ـ خطبة عيد الفطر

أُلقيت في ميدان عابدين بالقاهرة سنة ١٤٠١ هـ

الحمد لله ، الحمد لله ربّ العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، خصّنا بخير كتاب أنزل ، وأكرمنا بخير نبيّ أرسل ، وجعلنا به خير أمّة أخرجت للناس ، نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر ونؤمن بالله .

﴿ الْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ وِيَنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ، وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دينًا ٠٠ ﴾ (١) .

وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ، أدّى الأمانة ، وبلّغ الرسالة ، ونصح للأمّة ، وجاهد في الله حقّ جهاده ، وتركنا على المحجّة البيضاء ، على الطريقة الواضحة الغرّاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلاّ هالك ، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبينا .

اللهم صلّ وسلّم وبارك على هذا النبي الكريم ، وارض اللهم عن آله وصحابته ، وأحينا اللهم على سنّته ، وأمتنا على ملّته ، واحشرنا في زمرته ، مع الذين أنعمت عليهم من الصّدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ·

أمَّا بعد فيا أيُّها الإخوة المسلمون :

## يوم التكبير والمقصود منه:

هذا يوم العيد ، هذا يوم التكبير : الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد .

الله أكبر من كل قوة تظهر في هذا الوجود ، الله أكبر من طغيان الطاغين ، ومن استكبار المستكبرين ، الله أكبر من كل من يطغيه المال أو يطغيه السلطان .

إذا رأيت الدنيا برقت أمامك ، وسال إليها لعابك ، فاذكر أنّ الله أكبر ، إذا رأيت طاغية من الطغاة ، وأردت – أو خطر ببالك حينا – أن تطأطيء له الرأس ، أو تحني له الظهر ، فاذكر أنّ الله أكبر ·

<sup>(</sup>١) المائدة : ٣ .

علْمنا الإسلام التكبير: إذا أذّنّا كبّرنا الله ، وإذا أقمنا كبّرنا الله ، وإذا دخلنا في الصلاة كبّرنا الله ، وإذا وُلد المولود كبّرنا الله ، وإذا ذبحنا الذبيحة كبّرنا الله ، وإذا خضنا المعارك كبّرنا الله ، وإذا جاء يوم العيد رفعنا أصواتنا وقلنا: الله أكبر · الله أكبر ، لا إلّه إلاّ الله ، الله أكبر · الله أكبر ولله الحمد ·

## فرحة العيد ، ولماذا نفرح ؟ :

أيها الإخوة:

هذا يوم العيد ، هذا عيد الفطر ، أفطرنا وفرحنا فرحة الصائم عند فطره ، وننتظر الفرحة الكبرى عند لقاء ربنا : « للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه » (١) .

« فرح بفطره » فرحة طبيعيّة لأنّه حصل على حّريّته ، أبيح له ما كان حراماً عليه ، و « فرح بفطره » فرحة دينيّة ، لأنّه وُقِق إلى أداء واجبه نحو ربه : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ، هُو خَيْرٌ مِمّاً يَجْمَعُونَ ﴾ (١) .

وهو يفرح هذه الفرحة كلّ يوم بعد الغروب ، حين يفطر ويقول : ذهب الظمأ ، وابتلّت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله ·

ويفرحها بعد انقضاء شهر رمضان ، وما وفّقه الله فيه من الصيام والقيام ، فيقول : الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله ·

لقد مضي رمضان إمّا شاهداً لنا وإمّا شاهداً علينا ، مضى رمضان شفيعاً لقوم أحسنوا الصيام وأحسنوا القيام ، إيماناً واحتساباً ، فغفر لهم ما تقدّم من ذنوبهم .

ولكنّه سيشهد على قوم لم يحسنوا الصيام ولم يحسنوا القيام ، فليس لهم من صيامهم إلاّ الجوع والعطش ، وليس لهم من قيامهم إلاّ التعب والسهر .

فما بالكم بأقوام لم يصوموا ، ولم يقوموا ، وهم في بلاد الإسلام وينتسبون إلى المسلمين ؟! « من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا مرض ، لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه » (٣).

<sup>(</sup>۱) من حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري - واللفظ له - ومسلم وانظر : ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ۱ / ۳۰۷ برقم ۵۰۵ ) ·

<sup>(</sup>٢) يونس : ٥٨ -

<sup>(</sup>٣) حديث ضعيف ، أخرجه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه وأحمد =

مضي رمضان شهيداً لنا أو شهيداً علينا ، وإنّا لنرجو أن يكون شهيداً لنا ، وأن يشفع لنا مع القرآن : « الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام : أي ربّ منعته الطعام والشهوة فشفّعني فيه ، ويقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعني فيه ، قال : فيشفّعان » (١) ، نرجوا الله أن يشفع لنا القرآن ويشفع لنا الصيام .

مضي رمضان ، وستمضي الشهور كلّها ، وستمضي الأعوام ، وتنقضي الأعمار هكذا ·

يفرح الناس بانقضاء شهر مضي ، ولا يدرون أنّ هذا الشهر إنّما هو صفحات من كتاب حياتهم طُويت ، إنّما هي أوراق ذبلت من شجرة العمر .

وما المرء الآراكب ظهر عمره على سفر يفنيه باليوم والشهر! يبيت ويُضحي كلّ يوم وليلة بعيداً عن الدنيا قريباً إلى القبر!

كلّ يوم يمضي يقرّبك خطوة إلى قبرك ، يقرّبك مسافة إلى نهاية أجلك . ونفـرح بالأعوام إمّا تصرّمت على أنّها من عمـرنا تتصرّم!

يفرح الإنسان بانقضاء الأيام والشهور ، وما دروا أنّها حياتهم تنقضي بها . يقول الحسن رحمه الله : يا ابن آدم إنّما أنت أيام مجتمعة ، كلّما ذهب يوم ذهب

# من كان يعبد رمضان فإنّ رمضان قد مات:

هناك بعض الناس يُقبلون على الله في رمضان ، فإذا ما انتهى رمضان انتهى ما بينهم وبين الله ، قطعوا الحبال التي بينهم وبين الله ، لا تراهم يرودون المساجد ، لا تراهم يفتحون المصاحف ، لا تراهم يرطبون السنتهم بالذكر والتسبيح ، كأنّما يُعبد الله في رمضان ولا يُعبد في شوّال وسائر الشهور .

<sup>=</sup> والدارمي ، والدارقطني ، من حديث أبي هريرة ، وعلّقه البخاري بصيغة التمريض ( شرح السنة للبغوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط : ٦ / ٢٩٠ برقم ١٧٥٣ ) ( فيض القدير للمناوي : ٦ / ٧٧ برقم ٨٤٩٢ ) . والحديث – كما قال البغوي – على طريق الإنذار والإعلام بما لحقه من الإثم وفاته من الأجر .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو ، ورواه الطبراني في الكبير ورجاله محتج بهم في الصحيح ، قال الهيثمي : رجال الطبراني رجال الصحيح ( المنتقي من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ٣٠٩ برقم ٥٠٩ ) .

من كان يعبد رمضان فإنّ رمضان قد مات ، ومن كان يعبد الله فإنّ الله حيّ لا يوت ، كان بعض السلف يقولون : بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلاّ في رمضان ، كُن ربانياً ولا تكن رمضانياً .

كن ربانياً: أي كن مع الله ربك في كلّ أوان ، اتق الله حيثما كنت · · ولا تكن رمضانيا : تصطلح علمي الله في رمضان ، ثمّ تبارزه بالخفلة والمعصية بعد رمضان ·

رب رمضان رب الشهور كلها · صيام ستة من شواً ل وحكمته:

إنّ الإسلام شرع لنا بعد رمضان صيام ستّ من شوّال ، ليكون المسلم على موعد مع الله دوماً ، يفرغ من عبادة ليدخل في عبادة ، وتنقضي طاعة ليبدأ طاعة ، ليضع يده دائماً في يد الله : « من صام رمضان ، ثمّ أتبعه ستّا من شوّال كان كصيام الدهر » (۱) أى : كأنّما صام السنة كلّها ، صيام شهر – أي رمضان – بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بشهرين ، الحسنة بعشر أمثالها ، وبهذا كأنّما صام السنة ، فإذا حافظ على هذه الست بعد رمضان مباشرة ، أو خلال شوّال كلّه ، فكأنّما صام الدهر كلّه .

# أوّل عيد في قرن هجري جديد:

يا أيّها الاخوة :

انقضى رمضان ، وها نحن الآن نستقبل العيد ، نستقبل عيداً له معنى خاص ، وله عنوان خاص ، هذا أوّل عيد في قرن جديد ، هذا هو العيد الأوّل في القرن الخامس عشر الهجري ، أوّل عيد تستقبله أمتنا بعد أن قطعت في عمرها أربعة عشر قرنا ، منذ جاء الإسلام في المدينة وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام ، وقامت دولة الإسلام في المدينة .

<sup>(</sup>۱) من حديث أبى أيوب الذي رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والطبراني وزاد : قال : قلت : بكلّ يوم عشرة ؟ قال : « نعم » · ورواته رواة الصحيح كما قال المنذري والهيثمي ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ٣١٥ برقم ٣٢٥ ) ·

#### قرون حافلة بالمحن والأمجاد:

أربعة عشر قرنا انقضت على هذا الإسلام حقّق فيها انتصارات وإنجازات هائلة ، كما لقي فيها مصاعب ومحناً قاتلة .

## انتصارات الإسلام وإنجازاته:

حقق الإسلام انتصارات وإنجازات أشبه بالمستحيلات ، لم يحققها دين غيره ، ولا أمّة غير أمتّه ·

وحّد العرب بعد فرقة وشتات ، وهداهم من ضلالة ، وأخرجهم من الظلمات إلى النّور ، وجعل منهم خير أمّة أخرجت للنّاس .

وانتصر على أميرا · · الفرس والرومان ، وهما القوتان اللتان كانتا تتنارعان السيادة على العالم القديم ، قوة الفرس في الشرق ، وقوة الروم في الغرب ، قد ورثهما الإسلام وحملة رسالته ، وأنفقوا كنوزهما في سبيل الله ·

وصل الإسلام في أقل من قرن من الزمان إلى الصين شرقاً ، وإلى الأندلس في أسبانيا غرباً ، وكاد يدخل فرنسا وأوربا الغربية لولا ما قدر الله في معركة ( بوأتيه ) .

كان الفتح الإسلامي فتح تمدين للبلاد ، وإصلاح للعباد ، ولم يكن كالفاتحين القدامي ﴿ ٠٠ إِذَا دَخَلُوا قَرَيّةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلُهَا أَذَلَّةً ٠٠ ﴾ (١) ، ولذا قال المؤرّخون بحق : ما عرف التاريخ فاتحاً أعدَل ولا أرحام من العرب ، يعني : المسلمين .

لقد حكم المسلمون الناس بالعدل والإحسان ، فشعر الناس بالأمان والاطمئنان ، مسلمين وغير مسلمين ، وأقام المسلمون حضارتهم المتميزة المتوازنة المتكاملة ، التي جمعت بين العلم والإيمان ، ومزجت بين الروح والمادة ، وربطت الأرض بالسماء ، ووفقت بين الإبداع المادي والسمو الروحي والأخلاقي ، وكانت الأمة المسلمة هي الأمة الأولى ، وحضارتها هي السائدة لعدة قرون في العالم كله . محن ينتصر فيها الإسلام:

ومع هذه الانتصارات والإنجازات ، فقد لقي الإسلام خلال تاريخه شدائد ومحنا لو أصيب بها غيره لهلك وضاع ، لقد لقي فيها الإسلام ما لقى ، وقاسى فيها

<sup>(</sup>١) النَّمل : ٣٤ .

ما قاسى ، ولكنّه صبر وصابر ، وصمد وثابت ، على رغم قسوة الخطوب ، التي أحاطت به في مختلف العصور ، كان الناس يظنّون بعدها أنّ الإسلام لن يُرفع له علم ، ولن يقوم له شأن ، ولن تعلو له كلمة ، ولكنّ الإسلام العظيم - بقوته الذاتية - تغلّب على المحن كلّها ·

## انتصار الإسلام على المرتدين:

في فجر الإسلام ارتد العرب وقالوا: إنّما كنّا نتبع محمدا ، ولا نتبع من بعده ، وتبع بعضهم المتنبئين - أمثال: مسيلمة الكذاب ، وسجاح بنت الحارث ، والأسود العنسي ، وغيرهم - عصبية لهم ، حتى قال قائلهم : كذّاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر!

وهناك من قوتلوا حينما أنكروا الزكاة ، وقال : نؤدي الصلاة ولا نؤتي الزكاة ، وأبى خليفة رسول الله أبو بكر إلا أن يقاتلهم ، وقال : والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، والله لو منعوني عناقا - عنزا صغيرة - أو عقال بعير ، كانوا يؤدونه لرسول الله ، لقاتلتهم عليه ما استمسك السيف بيدي ، وجهز أحد عشر لواءً لمقاتلة المرتدين ومانعى الزكاة .

وكان هذا أوّل حاكم يعرفه التاريخ يعلن الحرب ، ويجّيش الجيوش ، من أجل انتزاع حقوق الفقراء من براثن الأغنياء الأشحّاء ·

قبل أن تعرف الدنيا الاشتراكية والشيوعية والماركسية ، قاتل الإسلام من أجل الفقراء ، لم يطالب الفقراء بحقوق لهم ، لم يعقدوا مؤتمراً ، لم يسيّروا مظاهرة ، ولكنّ الإسلام ضمن لهم حقوقهم التي قررها لهم ربهم في أموال الأغناء : ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُوالِهِم حَقٌ مَّعْلُومٌ \* لّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (١) .

وانتصر الإسلام على المتنبئين ، وانتصر الإسلام على مانعى الزكاة ، وانتشر نور الإسلام من جديد ، وأصبح كثير من الذين ارتدوا وقاتلوا الإسلام يقاتلون نصراً للإسلام ، ودفاعاً عن الإسلام ، في فتوح فارس والروم .

انتصار الإسلام على التتار:

وجاءت حروب التتار ، ودخلوا بغداد وحطّموا الخلافة العباسيّة ، وذبّحوا

<sup>(</sup>١) المعارج : ٢٤، ٢٥٠

المسلمين تذبيحاً ، حتى كانت المياريب - التي جعلت للأمطار فوق سطوح المنارل - تسيل دماء من دماء المسلمين ، وحتى أصبحت هناك أسطورة القوّة التي لا تُقهر ، فقد قال المثل السائر : إذا سمعت أنّ التتار قد انهزموا فلا تصدّق !

وجاء من هزم التتار ، وجاءت حملة خرجت من مصر بقيادة المظفّر ( قطز ) في شهر رمضان من سنة ١٥٨ هـ - أي بعد سقوط بغداد بسنتين فقط - وكانت معركة ( عين جالوت ) التي دارت الدائرة فيها أوّل الأمر على المسلمين ، فصاح السلطان قطر صيحته التاريخيّة المعروفة - وألقى بخوذته إلى الأرض - وقال : وا إسلاماه ! وا إسلاماه ! وا إسلاماه ! هناك أقبل المدبر ، هناك ثبت المتردّد ، هناك تشجّع الجبان ، هناك هجم المسلمون كالأسود الكاسرة ، وكانت الدائرة للمسلمين وعلى أعداء المسلمين ، وانتصر المسلمون في عين جالوت على التتار ، ولم تقم لهم قائمة ،

# انتصار الإسلام على الصليبيّن:

وجاء الصليبيون بقضيهم وقضيضهم ، وثالوثهم وصليبهم ، جاءوا يرفعون الصلبان من أوربًا ، باسم المسيح وقبر المسيح ، والمسلمون في غفلة ، متمزّقون شذر مذر ، لا رابطة ولا راية تجمعهم ، الحلافة ممزّقة .

في هذه الحالة استطاعوا أن يدخلوا أرض فلسطين · · أرض النبوات ، وأن يستولوا على بيت المقدس ، وأن يقيموا لهم أمارات وممالك ظلّت نحو قرنين من الزمان ، حتى قيّض الله رجالاً للإسلام أمثال : عماد الدين زنكي ، ونور الدين محمود الشهيد ، وتلميذه القائد صلاح الدين الأيّوبي ·

قيض الله للإسلام أمثال هؤلاء الذين أبوا إلاّ أن ينصروا الإسلام ، وأن يعيشوا للإسلام ، وأن ينفخوا في الأمّة الروح ·

أبى صلاح الدين ومن قبله نور الدين محمود إلاّ أن ينفخوا في الأمّة من روحها ، وأن يعيدوا إليها حيوّيتها ، بتجديد الإيمان فيها ، وبصناعة السلاح .

وهكذا قامت المعارك بين المسلمين وبين الصليبيّين ، وانتصر الإسلام ، انتصر المؤمنون ، انتصر الصائمون القائمون .

كان صلاح الدين يمر على خيام جنوده بالليل ، فإذا رأى في الخيمة من يصلّي ٠٠ من يقرأ القرآن ٠٠ من يسبّح ٠٠ من يستغفر أو يذكر الله ، قال : من هنا

يأتي النصر ، وإذا رأى أهل الخيمة جميعاً نياماً · · يغطّون في نوم عميق ، قال : أخشى أن تأتي الهزيمة من هنا ، من النائمين الغافلين ·

بالصائمين القائمين المسبّحين الذاكرين انتصر صلاح الدين ، وكانت معركة حطّين ، وكان فتح بيت المقدس ، بعد أن ظلّ تسعين عاماً في يد الصليبيّين ·

انتصر الإسلام خلال القرون على أعدائه ، رغم ما كان فيه من وهن ظاهري ، ولكنها القوة الذاتية للإسلام تظهر ساعة الشدائد ، ساعة المحن ، فيبدو أصلب عوداً ، وأصفي جوهراً ، وأقوى شوكة ، من كلّ ما يظن الظانون ·

#### استعمار البلاد الإسلامية:

وفي العصر الحديث ، في هذا القرن الذي انقضى وودّعناه ، في القرن الرابع عشر الهجري ، ابتليت بلاد الإسلام بالاستعمار لم تنج إلا جزيرة العرب ، أمّا بلاد المسلمين فتقسّمتها دول الاستعمار فيما بينها ، التهمتها التهاما ، جزّاتها لقيمات وابتلعتها ، الإنسان لا يستطيع أن يبتلع (كيلو) من اللحم في لقمة ، أو رغيفاً كاملاً ، ولكنّه إذا قطّعه تقطيعاً استطاع أن يأكله .

قُطّعت بلاد الإسلام وأُكلت ، ورّعت بين انكلترا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وغيرها ، حتى هولندا التي كانت نحو خمسة ملايين في ذلك الوقت ، كانت تحتل بلداً إسلاميًّا يبلغ سكانه أكثر من ثمانين مليوناً في ذلك الوقت وهو : اندونيسيا .

## الاستعمار يحمل روحاً صليبيّة:

احتلّت بلاد المسلمين ، ودخلها الاستعمار ، وهـو في الظـاهر يحمل اسم ( الاستعمار ) وفي الباطن يحمل روحاً صليبية حاقدة ، لم يستطع القادة العسكريّون أن يخفوها بما يخفيها السياسيّون المداهنون .

لًا دخل القائد العسكري البريطاني ( اللّنبي ) سنة ( ١٩١٧ ) م إلى القدس ، قال كلمته المعروفة : اليوم انتهت الحروب الصليبية !

ولها دخل القائد العسكري الفرنسي إلى دمشق ، ووصل إلى قبر القائد المسلم (صلاح الدين ) وقف يقول بشماتة : ها قد عدنا يا صلاح الدين !

# الاستعمار يلغي الشريعة ويفرض العلمانيّة:

إنّ من أهم الأحداث التي حدثت في القرن الرابع عشر هو ( الاستعمار ) ، الاستعمار الذي دخل بلاد المسلمين وحكمها بغير ما أنزل الله ، حكمها بغير

شريعتها ، طرد الشريعة الإسلاميّة · وأحلّ محلّها القوانين الوضعيّة ، لأوّل مرّة في تاريخ المسلمين ·

لم يكن يجرؤ حاكم مهما طغى وتجبر أن يلغي شريعة الإسلام في مجتمع المسلمين لم يستطع ذلك الحجّاج الثقفي ، ولم يستطع ذلك ظالم من الظلام ، قد يجور أو ينحرف في حكم من الأحكام ، ولكن أن تُعطّل الشريعة ، أن يُلغى حكم الله ، هذا ما لم يحدث في تاريخ المسلمين إلا بعد دخول الاستعمار .

دخل الاستعمار وفرض العلمانية بالحديد والنّار · · بقوّة السلاح ، على ديار المسلمين ، علمانية في المسلمين ، علمانية في الحكم والسياسة ، علمانيّة في التعليم والتربية ، علمانيّة في الثقافة والتوجيه والإعلام ، علمانيّة في مظاهر الحياة المختلفة ، ومعنى العلمانيّة : فصل الدين عن الدولة وعن المجتمع وعن الحياة ·

#### الإسلام غير النصرانيّة:

طبّقوا هنا ما طبّقوه من قبل في بلادهم ، ولكن بلادنا غير بلادهم ، الإسلام غير المسيحيّة ، والمسجد غير الكنيسة وعلماء الدين غير رجال الكهنوت هناك .

إن الإسلام لم يقف ضد العلم كما فعلت الكنيسة في أوربا ، ولم يقف مع الملوك ضد الشعوب ، ولم يقف مع الأغنياء ضد الفقراء ، لا ، بل كان الإسلام مع العلم . . مع الشعوب . . مع الفقراء . . مع الفئات الضعيفة دائما . . مع العدل . . مع القسط بين الناس ، فكيف ساغ أن يُفعل هنا ما فُعل هناك ؟!

إنّ الشّعوب هناك ثارت وقالت في صيّحاتها المدوّية : اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيّس ! دلالة على هذا التعاضد والتساند بين الكنيسة وبين الظلام من الملوك ، أمّا الإسلام فليس الأمر كذلك ·

وليس عندنا ما عند النصارى: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله ، ليس عندنا قسمة الحياة ، ولا تشطير الإنسان شطرين: شطر لله وشطر لقيصر ، وقسم لله أو للدين ، وقسم للدولة أو للدنيا ، لا ، عندنا: قيصر وما لقيصر لله الواحد القهار ، لله ما في السموات وما في الأرض ، ولله من في السماوات ومن في الأرض .

#### الاستعمار صنع قادة على عينه:

ولكن الاستعمار حين فرض العلمانيّة ، لم يفرضها بالحديد والنّار ، ثم يدع الأمور تجري في أعنتها، فلو فعل ذلك لنفض الناس أيديهم من العلمانيّة بعد قريب ،

ولكنّ الذي نجح فيه هو: أنّه استطاع أن يصنع علي عينيه ، ويربّي على يديه ، رجالاً من أبناء المسلمين ، علـمانيّين كأسيادهم المستعمرين ، يسيرون في خطّته ، وينهجون نهجه ، ويتبنّون أفكاره ، ويعملون على تنفيذها بعد رحيله .

هكذا صنع الاستعمار ٠

صنع المدارس التبشيريّة ، والمؤسّسات الأجنبيّة ، وطبخ فيها من يريد طبخه ، صنع الخواجات من أبناء المسلمين في ديار المسلمين ، ولم يكتف بذلك ، فمن لم تنضجه الطبخة في بلاده ، أرسل إلى هناك · · إلى أوربّا ، ليتم إنضاجه ، ويعود بأسماء المسلمين ، ولكنّه يحمل عقل الأوربيّين ·

هكذا صنعوا ، ولمجحوا فيما صنعوا ٠

ولم يكتفوا بذلك ، فعلمنوا التعليم ، علمنوا المدارس والجامعات ، وجعلوا من بلاد المسلمين بلاداً أوربيّة الفكر والاتجاه ·

# القوة الذاتية في الإسلام تبرز المجاهدين المحررين:

وظنّوا بعد ذلك أن قد طاب لهم المقام ، ظنّوا أنّه قد تهيّأت لهم السبل ، وأنّ الأمر قد استقر لهم في بلاد المسلمين بعد الذي صنعوه ·

وما دروا أن القوة الذاتية للإسلام كامنة كمون النّار في الكبريت ، كامنة كمون البركان تحت الرماد ، وإذا بهم يرون هذه النار تشتعل من جديد في كلّ بلاد الإسلام ، يحرّكها صوت الإسلام ، تحرّكها كلمة : الله أكبر ، يحرّكها الإيمان ، تحرّكها كلمات : هبّى يا رياح الجنة ·

ظهر المجاهدون ، والراغبون فيما عند الله من الشهادة في سائر بلاد الإسلام ، وظهرت حركات وثورات جهادية في كلّ البلاد تقاوم الاستعمار ، تقاتل وتجاهد وتدافع ، حتى استطاع المسلمون أن يحرّروا بلادهم من الاستعمار العسكري ، ورحلت عساكر الاستعمار من بلاد المسلمين ، ولكن آثار الاستعمار بقيت للأسف .

# المجاهدون يزرعون والعلمانيون يحصدون:

إنّ الثورات التي قامت باسم الإسلام ، وتحرّكت بدوافع الإيمان وأحلام الجنّة ، قد سرقها العلمانيّون ، سرقها اللاّدينيون ، هناك أناس مدرّبون على سرقات الحركات الشعبيّة والثورات الجهاديّة ، قوم يغرسون ويتعبون ويرعون ويتعهّدون ، وآخرون يقطفون الثمرة .

المتدينون يزرعون ، والعلمانيون يحصدون !

#### في تركيا واندونيسيا والجزائر:

في تركيا: قام الشعب التركي باسم الإسلام وراء مصطفى كمال الذي كانوا يسمّونه: الغازي مصطفى كمال ، وظنّ الناس أنّه يحارب عن الإسلام وباسم الإسلام ، ولما انتصر قام المسلمون في كلّ مكان يحتفلون ويقيمون الأفراح ، ويقول الشاعر شوقي في ذلك الوقت :

الله أكبر كم في الفتح من عجب يا خالد الترك جدّد خالد العرب! كانوا يظنّون إنّه خالد الترك ٠٠ خالد الجديد ، بدل خالد بن الوليد ٠

وإذا به إنسان دونمي ،. من يهود الدونمة ، إذا بهذا الإنسان يضع في صدر الإسلام خنجراً مسموماً ، ويعلن أنّه ضد الإسلام ، يحارب الإسلام في تشريعه ، وفي توجيهه ، وفي تعليمه ، حتى اللغة التركية كانت تكتب بالحروف العربية ، فأبي إلاّ أن تكتب باللاّتينية ، حتى الأذان حُرّم على الأتراك أن يؤذّنوا بالعربية ، الاّ يقولوا : الله أكبر ، وظل ذلك إلى عهد قريب ، إلى عهد (عدنان مندريس) الذي أعاد الأذان بالعربية ،

وهكذا في كثير من البلاد سرقت الثورات الإسلامية ٠

ثورة اندونيسيا التي قامت باسم الإسلام ، سرقها العلمانيّون ، ثورة المليون شهيد في الجزائر قامت باسم الإسلام ، كان الصوت الذي حرّكها هو صوت (جمعيّة العلماء ) المسلمين ، صوت الشيخ عبد الحميد بن باديس ، وهو ينشىء المدارس القرآنيّة ، ويعلّم الجزائريّين ويحفّظهم نشيده المعروف :

شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب

كانوا يريدون ( فرنسة ) الشعب الجزائرى ، فرنسة لغته وتعليمه وحياته كلّها ، ولكنّ الإسلام هو الذى قاوم ، كانت جهود ابن باديس ، والإبراهيمي ، والتبسي ، وإخوانهم ، هي البذور التي نبتت منها الثورة ·

فأين هذه الثورة الآن ؟؟

الثورات قامت في كلّ مكان يساندها المسلمون ، ويغذّونها بدمائهم ، ولكن يسرقها العلمانيوّن ·

كان هذا ممّا حدث في هذا القرن ٠

#### الاستقلال والهدف منه:

استقلت بلاد المسلمين ، ولكن ما قيمة الاستقلال ؟ لماذا تستقل الأمم ؟ لماذا تستقل الشعوب ؟

إنّ الاستقلال ليس غاية في ذاته ، إنّ الأمم لا تعيش لمجرّد أن تستقلّ ، ولكنّها تستقلّ لتعيش ، وإنّما تعيش لرسالة ، الأمّة التي تعيش لرسالتها هي المنتصرة حقًا ، أمّا إذا عاشت لغير رسالتها فلن تنتصر .

متى تكون الأمَّة الإسلاميَّة منتصرة حقًّا ؟

إذا حققت ذاتها ، إذا حققت وجودها ، وإنّما تحقّق ذاتها بالإسلام ، إنّما تحقق وجودها بقيام دولة الإسلام ، التي تقوم على عقيدة الإسلام ، وعلى تشريع الإسلام ، وتربية الإسلام ، وتوجيه الإسلام ، وحياة الإسلام .

فهل حدث هذا في بلاد المسلمين ؟

أين دولة الإسلام ؟ أين الدولة التي تتبنّى الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقاً ومنهاج حياة ؟

إنّ بلاد المسلمين إذا قامت فيها دولة رأسماليّة ديمقراطيّة بعد استقلالها ، فهل تُعدّ بهذا قد انتصرت ؟ لا والله ، إنّ الذي انتصر إنّما هو المعسكر الغربيّ ·

وإذا قامت في بلاد المسلمين بعد استقلالها دولة اشتراكية ماركسيّة فما انتصر الإسلام ، وإنّما انتصر المعسكر الاشتراكي ·

إنّما ينتصر الإسلام حين تقوم في أرض الإسلام دولة الإسلام ، التى ترتفع فيها راية القرآن ، حينما تحلّ حلال الله ، وتحرّم حرامه ، حينما يكون للمسلمين في بلادهم كيان ، حينما يعيش المسلمون أعزّاء ، لا يُقتلون في مساجدهم بإطلاق النّار ، حينما يعيش المسلمون موفوري الكرامة ، مرفوعي الرؤوس !

أمّا إذا ظلّ المسلمون يعيشون في بلادهم غرباء ، ويعيش الإسلام غريباً في دياره ، مخذولاً بين أنصاره ، فليست هذه هي البلاد المستقلة التي انتصر فيها الإسلام .

ماذا يراد للمسلمين ؟:

يُراد للمسلمين دائماً أن يختفوا ، ويراد لإسلامهم أن يضع رأسه في الرمال كالنّعامة ·

يُقال للمسلمين إذا كانوا أقليّة : ليس لكم حقّ في أن تُحكموا بإسلامكم ، فإنكم أقليّة والأقليّة تتبع الأكثريّة بحكم الديمقراطيّة ! وإذا كان المسلمون في بلادهم أكثريّة قيل لهم : ألغوا شخصيّتكم باسم الوحدة الوطنيّة ، أتركوا إسلامكم باسم التسامح !!

هل التسامح أن نخفض رؤوسنا ؟!

هل التسامح ألا نعيش بإسلامنا ولإسلامنا ؟!

هل التسامح ألاّ نحكم بشريعتنا ؟!

هل التسامح أن نُذيب الفوارق بين الأديان بعضها وبعض بهذا النفاق السياسي والاجتماعي ؟!

لا ، ليس هذا من التسامح في شيىء .

في هذا القرن حدثت أحداث ، إنّه قرن الاستعمار والكفاح في مقاومة الاستعمار ، القرن الذي حرّر المسلمون بدمائهم بلادهم من الاستعمار ، ولكن بقيت فيها إلى اليوم آثار الاستعمار ، وقوانين الاستعمار ، وأفكار الاستعمار .

هذا من ملامح هذا القرن .

### إلغاء الخلافة:

من ملامح هذا القرن ، بل من كوارث هذا القرن: ما صنعه ( كمال أتاتورك ) حينما تحكّم في تركيا المسلمة ، أنّه ألغى الخلافة الإسلاميّة (١) ، آخر مظهر لتجمّع المسلمين تحت راية العقيدة ، تحـت راية ( لا إلّه إلاّ الله محمد رسول الله ) ، على ما كان به من ضعف ، وعلى ما كان بالخلافة العثمانيّة من عيوب ، فقد كانت تمثّل الوحدة الإسلاميّة ، كانت تمثّل ( بُعبُعًا ) يخيف بلاد الاستعمار - ودول الصليبيّين .

<sup>(</sup>١) كان ذلك في عام ١٩٢٤ م ٠

ولذلك تآمروا عليها ، كانوا يسمّونها (الرجل المريض) ، ولا بدّ من اقتسام تركة (الرجل المريض) ، وما زالوا بهذا الكيد حتى وجدوا من أبناء المسلمين أو من ينتسب إلى المسلمين من يحقق قول أولئك المبشرين العتاة الذين قالوا: لا يقطع الشجرة إلا واحد من أبنائها !هكذا صنعوا ، وتجرّأ ذلك الجبان الملحد العلماني اللاديني - كمال أتاتورك - أن يلغي الخلافة الإسلامية ، وأصبح المسلمون لأول مرة في التاريخ بلا خلافة ، بلا إمام يجمعهم ويقول : هبّوا للجهاد ، أو هيّا لنصرة الإسلام .

نحن المسلمين الآن نحتاج إلى من يجمع النّاس ، ومن يقول للنّاس : هيّا جاهدوا ، فلا نستطيع ·

تآمر اليهود ، وكانوا من وراء إسقاط الخلافة العثمانيّة ·

. حاول اليهود أن يشتروا هذه الخلافة ، حاولوا مع السلطان عبد الحميد أن يضعوا في جيبه ملايين الليرات الذهبيّة في مقابل أن يقطعهم بعض الإقطاعات في فلسطين ، ولكنّه أبى ، فكاد اليهود كيدهم ، حتى كان الذي سلّمه صكّ إسقاط الخلافة هو الذي عرض عليه شراء أرض من فلسطين بالملايين ا

سقطت الخلافة بكيد الكائدين ، ومكر الماكرين ، وكان هذا من الكوارث الكبرى في تاريخ الأمّة ·

الآن أصبح المسلمون وليس لهم راية ، أصبحوا ممزّقين الآن كما ترون في ظلّ الدول القُطُرية .

يقولون : الكتلة الإسلاميّة ، وأين هي الكتلة الإسلاميّة ؟! وهل هي كتلة فعلاً ؟! ·

أين التضامن الإسلامي ؟ :

كانوا يسعون إلى ( الوحدة الإسلاميّة ) أو ( الجامعـة الإسـلاميّة ) ، ثمّ هبطوا ، فسمّوه : ( التضامن الإسلامي ) ، فأين هو التضامن الإسلامي ، والمسلمون يحارب بعضهم بعضا ؟! .

ما رأينا حرباً أشد ضراوة من حرب العراق وإيران ، ما رأينا تلك الجيوش قاتلت في فلسطين مثل هذا القتال ·

الله وصف المؤمنين من أصحاب النبي عَلَيْكُم بقوله : ﴿ ١٠ أَشِدَّاءُ عَلَى الله وصف المؤمنين من أصحاب النبي عَلَيْكُم بقوله : ﴿ ١٠ خطب الشيخ القرضاوى )

الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ٠٠ ﴾ (١) ، ولكنّ المسلمين الآن : أشدّاء على أنفسهم رحماء بغيرهم ! وصف الله اليهود بقوله : ﴿ ٠٠ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَكِيدٌ ، تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ ﴾ (٢) ، كأن هذه الأوصاف تنطبق على المسلمين عامّة ، وعلى العرب خاصة .

« ذلك بأنّهم قوم لا يعقلون » : لو كانوا يعقلون ، لعلموا أنّه في ساعة الشدائد يجب أن تُسى الخصومات ، وتُنسى كلّ الخلافات الجانبيّة ، وأن يقف الجميع صفًا واحداً في مواجهة العدّو الواحد ، وصدق الله العظيم إذا يقول : ﴿ إِنَّ الله يُحِبُّ النّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾ (٣) .

أين الصف الواحد ؟ أين البنيان المتراص ؟

لا نرى إلاّ تفرّقاً وتمزّقا ٠

ولابد من هذا التفرق والتمزق ، ما دام لا يوجد هناك حبل واحد يُعتصم به ، ليس هناك منهج واحد يُتبع ، هناك مناهج ، وهناك طرق شتّى : هذا يسلك سبيل الاشتراكية ، وهذا يسلك سبيل الرأسمالية ، وهذا يسلك سبيل الديمقراطية ، وهذا يسلك سبيل الدكتاتورية العسكرية ، وهذا · · فكيف يلتقون ؟!

روى ابن مسعود فطي قال (٤) : خط لنا رسول الله على الم خطا أكان يعلمهم بوسائل الإيضاح ، ووسائل الإيضاح المتوافرة في ذلك الوقت : الرمل ، يرسم ويخط فيه أثم قال : هذا سبيل الله أهذا صراط الله المستقيم أثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ألم متعرجة وملتوية أوقال : هذه سبل ، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ، وقرأ : ﴿ وَأَنَ هَذَا صِراطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ، وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ يَدعو إليه ، وقرأ : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِراطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ، وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَقُرَّقَ بَكُمْ عَن سَبيله ﴾ (٥).

١٤ : ١٤ ٠ (٢) الحشر : ١٤ ٠

<sup>(</sup>٣) الصف : ٤ .

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن ، أخرجه الإمام أحمد ، والطبري ،والحاكم وصحّحه ، وأقرّه الذهبي (٤) إسناده للبغوي بتحقيق الشاويش والأرناؤوط : ٢ / ١٩٦ – ١٩٧ برقم ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٥) الأنعام : ١٥٣ .

المسلمون الآن انقسموا ، ما داموا قد تركوا الإسلام فقد اتجه بعضهم إلى اليمين واتجه بعضهم إلى اليسار ، واليمين درجات واليسار درجات ، هناك يمين اليمين ووسط اليمين ويسار اليمين ، وهناك يسار اليسار ووسط اليسار ويمين اليسار ، وبين هذه وتلك درجات ودرجات ، وهناك الموالي لموسكو ، والموالي لبكين ، والموالي لبلغراد ، والموالي لواشنطن ، والموالي للندن ، والموالي لباريس .

تركوا القبلة الواحدة ، فصاروا إلى قبلات مختلفة ، وتركوا المنهج الواحد فتفرّقت سبلهم : ﴿ ٠٠ وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلهِ ﴾ (١) . تقرّق المسلمون ولم يعد لهم خلافة تجمعهـم ، وهذا من شَرَّ ما حدث في هذا القرن .

## قيام إسرائيل:

ومن شرّ ما حدث في هذا القرن بعد الاستعمار ، وبعد سقوط الخلافة ، وتمزيق الأمّة الإسلاميّة ، حدث خطير لم يكن أحد يتوقّعه ، إنّه : قيام إسرائيل ، قيام دولة لليهود ، بعد أن تمزّقوا في الأرض ، وقطّعهم الله فيها أنما ، قام لهم كيان ، وقامت لهم دولة ، وأين ؟ في قلب بلاد العروبة والإسلام ، في أرض النبوّات والمقدّسات ، الأرض التي بارك الله فيها للعالمين .

حول المسجد الأقصى الذى بارك الله حوله ، قامت لليهود دولة ، ظللنا سنوات ونحن نطلق عليها - في الصحف والمجلات والإذاعات - اسم : (إسرائيل المزعومة) .

ولكن هذه ( المزعومة ) ظلّت تناوش وتضرب وتلطم وتؤدّب وتعاقب هذه الجبهة وتلك ، حتى أوشكنا أن نكون نحن ( المزعومين ) ، فتركنا كلمة ( المزعومة ) واستحيينا من أنفسنا .

من كان يظن أن اليهود الذين عاشوا في ذمّة المسلمين ، وتحت سلطانهم ، . وفي كنف أمانهم – بعد أن كانوا يُذلّون ويُقهرون في أنحاء العالم ، ولا يجدون صدراً حنوناً إلا في قلب بلاد الإسلام – أنّهم يقلبون للمسلمين ظهر المجن ، ويديرون عليهم الدوائر ، وينقلبون عليهم .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٥٣٠

هكذا صنعوا ، واستنسر البغاث ، وتذأبت النّعاج ، وأصبح اليهود يقتّلون المسلمين ، ويذبّحون المسلمين ، وأصبح اسمهم : القوّة التي لا تُقهر ·

هذه - أيّها الإخوة - أهمّ أحداث هذا القرن المنصرم ·

### ظهور الحركات التجديدية الإسلامية:

وأحب أن أقول هنا شيئاً مهمًا : إنّ هذا القرن المنصرم - أيضاً - قد تميّز بحركات إسلاميّة ، قام بها مجددون أصلاء في أنحاء الديار الإسلاميّة ، فاستطاعوا أن يُحيوا الأمّة من موات ، وأن يجمعوها من شتات ، وأن ينادي مناديهم في المسلمين ، أن يتهيّأوا من جديد لمعركة المستقبل ، وأن يجعلوا الإسلام مرجعهم ومحور حركتهم ، وأساس نهضتهم .

فقامت جماعات وحركات إسلاميّة تجدّد الإسلام ، تجمع المسلمين على ( لا إله إلاّ الله ، محمدٌ رسول الله ) ، وترفع راية التوحيد من جديد ·

### بروز الصحوة الإسلامية المعاصرة:

ونحن الآن نشهد ثمار هذه الحركات في هذه الصحوة · · الصحوة الإسلاميّة ، جماعات الإسلاميّة ، جماعات الإسلاميّة ، جماعات الشباب الإسلامي التي انطلقت في كلّ مكان من بلاد الإسلام ·

زرت الشرق والغرب فوجدت – فيما وجدت – هذه الصحوة المباركة ٠

صحيح أنّي وجدت مآسي ومشكلات في كل بلد إسلامى حكمه الاستعمار ، ولكن - بجوار هذا - وجدت الصحوة الإسلاميّة .

في (ماليزيا) التي كانت تسمى قدياً (الملايو): كان الملاويون في العادة مسلمين، فإذا بالمكايد تعمل عملها، وتدبّر تدبيرها، فأدخل الإنجليز المستعمرون عليهم مهاجرين من الصينيّن الذين يسمّونهم (يهود الشرق الأقصى)، وقد تكاثروا وازدادوا قوّة بمساندة الإنجليز، وهاهم - بعد رحيل الإنجليز - يتسلّطون على رقاب أهل ماليزيا، ويستولون على اقتصادها، ويكوّنون عدداً ضخماً نحو الثلث، ثمّ يستولون على (سنغافورة) ويقتطعونها من ماليزيا، ثمّ يستولون على العواصم مثل (كوالمبور)، بحيث تجد أكثر من (٨٠٪) من الثروات في يد هؤلاء ٠٠ يهود الشرق الأقصى .

ولكن مع هذا هناك الصحوة الإسلاميّة، هناك حركة الشباب الإسلامي(أپيم) · في كلّ مكان نجد صحوة إسلاميّة ·

بل وجدت هذه الصحوة وراء البحار ، في أوربا ، في أمريكا ، وجدت هؤلاء الشباب الصوّامين القوّامين ، الذين يصومون الاثنين والخميس ، ويستغفرون بالأسحار ، ويصلون الفجر في المساجد .

وجدت هؤلاء الفتيات اللآتي آلين إلاّ الحجاب ، إلاّ أن يأتمرن بأمر الله ، وينتهين عن نهي الله ، ويتحدّين المجتمعات ، بل يتحدّين الأسر أحياناً والآباء والأمّهات .

هؤلاء الفتيات أصبحن بالألوف ، ومئات الألوف ، في كلّ بلد إسلامي ·

كنّا نسير في الستينيات في بلد مثل ( القاهرة ) هذه ، فلا نكاد نرى فتاة محجبة ، حتى العجوز الشمطاء التي أكل الدهر عليها وشرب ، كانت تمشي علي يسمّى ( الجابونيز ) أو نحو ذلك .

الآن سر في الشوارع ، سترى هذه الظاهرة ، أدخل الجامعات والمبدارس ، سترى ظاهرة الفتيات المحجبات .

الحمد الله ، صحوة إسلاميّة في كلّ مكان ، علم الإسلام يرتفع ، صوت الإسلام يدوّي .

وقد ساعد على ظهور هذه الصحوة وقوتها : إخفاق ( الحلول المستوردة ) من الشرق والغرب ، من اليمين ومن اليسار ، فهي لـم تحقق للأمّة هدفاً كانت تصبو إليه : لا نصراً عسكريًّا ، ولا رخاء اقتصادياً ، ولا استقراراً سياسيًّا ، ولا تماسكاً اجتماعيًّا ، ولا انضباطاً أخلاقيًّا ، بل فشلت فشلاً ذريعاً في كلّ هذه الميادين .

### واجبنا حراسة الصحوة من كيد أعدائها:

هذه الصحوة - أيها الإخوة - يجب أن نحافظ عليها ، نحافظ عليها ونحرسها من أعدائها · · من خصومها ، حتى لا يضربوها من داخلها ، حتى لا يغزوها من الداخل بواسطة المخربين · · بواسطة العابثين ·

يجب أن نحافظ على هذه التجمّعات الإسلاميّة ، ونسير بالحكمة ، وندعو بالموعظة الحسنة ، ونجادل بالتي هي أحسن ، لا بالتي هي أخشن .

## المحافظة على الصحوة من أبنائها أنفسهم:

ويجب أن نحافظ على هذه الصحوة الإسلاميّة من ناحية أخرى : من ناحية أبنائها أنفسهم ·

أريد من شباب الإسلام أن يقلعوا عن التوافه ، ألا يشغلوا شباب هذه الأمّة بالخلافات الجانبيّة والمعارك الجزئية عن المعارك المصيريّة الكبرى ، وألا تشغلهم الفروع عن الأصول ، ولا الجزئيّات عن الكليّات ، ولا الشكل عن الجوهر ، ولا الأطراف عن القلب ، ولا المختلف فيه عن المتفق عليه .

بل يجب عليهم أن يركّزوا انتباههم على الأمّة الإسلاميّة ومعاركها ومآسيها وقضاياها الكبرى ، وما تتعرّض له من فتن ، ومؤامرات تهدف إلى إبادتها معنويًا ، إن لم تمكن إبادتها ماديًّا وجسديًّا ·

إخواننا في أفغانستان يقاتلون ، إخواننا في سوريًا يُذبّحون ، بالمئات . . بالآلاف ، يأتي الطغاة الباطنيّون النّصيريّة - الذين قال علماء المسلمين عنهم : إنّهم أشد كفراً من اليهود والنصارى - فيقتلون المسلمين السّنيّين ، جهاراً نهارا ، عياناً بيانا ، يُؤتى بالابن ليقتل أمام أبيه ، وبالأب ليقتل أمام بنيه ، وبالمرأة لتقتل أمام روجها ، وبالزوج ليذبح أمام روجته ، وهكذا ، قتل في حماة - من بعض الأسر - تسعة أشخاص من أسرة واحدة ، هُدّمت المساجد في سوريّا ، وضُربت بالقنابل .

هل هناك من رفع صوتا ؟ أو من حرّك ساكنا ؟

هناك تعتيم إعلامي من بلاد العرب ·

بل هناك بلاد عربيّة إسلاميّة لها مكانتها عند المسلمين ، تسند هؤلاء صراحة ، وتمدّهم بالملايين بل بالملايير !

مليارات الدولارات تُدفع لهؤلاء الباطنيّين إتاوة أو جـزية عن يد وهم صاغرون ، لكي يبقى نظامهم الجائر ، ولكي لا يقوم للإسلام عَلَمٌ في هذه الديار · هذا ما يحدث في بلاد العرب والمسلمين ·

إخوانكم يقاتلون من سلوات في الفلسين ، والعسرب المسلمون يؤيّدون ( ماركوس ) ويصادقونه ، ويعقدون معه الصداقات ، ويمدّونه بالبترول ، والمسلمون يصرخون ولا من مُصِرخ ، ولا من مغيث .

إخوانكم في اريتريا ، إخوانكم في تشاد ، إخوانكم في الصومال ، إخوانكم في كلّ مكان ٠

المسلمون أصبحوا أضيع من الأيتام في مأدبة اللَّنام ، ولا يملكون إلاّ أن يشكوا لمجلس الأمن ٠٠ للأمم المتحدة ورحم الله القائل الذي قال :

في كلّ محكمة قضيّة مسلم يشكو بليّته لغير المسلم عضيُّوا على إسلامكم بالنواجذ:

يا أيها الإخوة ٠٠ يا شباب الإسلام:

عضّوا على إسلامكم بالنواجذ ، كونوا يداً واحدة ، تفقّهوا في الإسلام اعرفوا الإسلام من أصوله ٠٠ من مصادره الحقيقيّة ، تتلمذوا على علماء الإسلام الثقات ، اعرفوا الكتب الإسلاميّة الأصيلة ، ارجعوا إلى المصادر ، افهموا الإسلام فهماً شموليّا ٠

الإسلام ليس في المسجد فقط ، الإسلام ليس عبادة فقط ، الإسلام ليس عقيدة فقط ، الإسلام ليس أخلاقاً فقط ·

الإسلام عقيدة وتوحيد ، وعبادة وصلاة ، وهو كذلك أخلاق وآداب ، ومعاملة وتشريع ، ونظام حياة ·

الإسلام رسالة تشمل الزمن كله ، وتشمل العالم كله ، وتشمل الإنسان كله ، وتستوعب الحياة كلها ، وصدق الله العظيم : ﴿ · · وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) .

الاستبشار بمستقبل الإسلام: أ

إنّنا نستبشر بمستقبل الإسلام ، إنّنا نعتقد أنّ بعد الله فجرا ، وأنّ مع العسر يسرا ، وأنّ هـ لم الإسلام سينتصر ، وأنّ الله تعالى يقول : ﴿ هُو اللّه يَسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ اللّهُ رَكُونَ ﴾ (٢) .

۱۱) النّحل : ۸۹ .

<sup>(</sup>٢) التوبة : ٣٣ ، الصف : ٩ · وفي الآية ( ٤٨ ) من سورة ( الفتح ) : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ ·

إنّ الإسلام سينتصر إن شاء الله ، وقد جاء في الحديث عن النبي عليّ الله الكرة « ليبلغن هذا الأمر { يعني : أمر هذا الدين } ما بلغ الليل والنّهار { أي : ليعمّن الكرة الأرضية كلّها ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر [أي: في بادية أو حضر الا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز، أو بذلّ ذليل، عزّا يعز الله به الإسلام، وذلاً يذلّ الله به الكفر » (١) .

## إنّما النّصر بالمؤمنين:

ولكن - أيّها الإخوة - جرت سنة الله : إنّه لا ينصر الرسالات إلاّ بأهلها ، إنّ الله تعالى خاطب رسوله بقوله : ﴿ ٠٠ هُوَ الّذِى أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالمؤْمنينَ \* وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ، إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢) .

نريد المؤمنين المؤتلفين ، فأتلفوا على الإسلام ، ترابطوا على الإسلام ، قفوا صفًا واحداً وراء الإسلام .

مهما قالوا إنّكم متعصّبون ، تعصّبوا لإسلامكم ، نحن في حاجة إلى شيى من التعصّب ، إذا سمّي الاستمساك بالحق والاعتزاز بالدين تعصّبا ، فنحن أوّل المتعصّبين : ﴿ فَتَوكّلُ عَلَى الله ، إِنّكَ عَلَى الحَقِّ الْمُبِينِ ﴾ (٣) ﴿ فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِى أُوحِى إِلَيْكَ ، إِنّكَ عَلَى صِراً طِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٤) ،

إذا سمّي هذا التوكّل وهذا الاستمساك وهذا الاعتزال تعصّباً ، فلنتعصّب ، وإلاّ أُكلنا ، وإلاّ ضعنا في بلاد دينها الإسلام ، في بلاد أكثريتها المسلمون ·

آن للمسلمين أن يثبتوا وجودهم ، وأن يعرفوا حقيقتهم ، وأن يميّزوا صديقهم من عدّوهم ، وأن يميّزوا صديقهم من عدّوهم ، وأن ينظموا أنفسهم ، وأن يتراصُّوا وراء الحق : ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّهَ يُكِبُّ اللَّهُ مَنْ صُوصٌ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده ، وأورده الهيثمــي في المجمــع ، وقال : رواه أحمد والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح · أنظر ( المبشرات بانتصار الإسلام للقرضــاوي : ص ٢٧ ) ط · مكتبة وهبة بالقاهرة ·

 <sup>(</sup>٢) الأنفال: ٦٢ - ٦٣ . (٣) النّمل: ٧٩ . (٤) الزخرف: ٤٣ . (٥) الصف : ٤ .

إذا لم يفعل المسلمون ذلك ، فإنّ العاقبة وخيمة ، وإنّ الشرّ ينتظرهم ، والقرآن قد حذّرهم بقوله : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ (١) .

الكفار بعضه أولياء بعض ، والكفر كله ملة واحدة ، ولذلك نرى الشيوعيين ، والرأسماليين ، واليمينيين واليساريين ، يتفقون فيما بينهم إذا كان العدو هو الإسلام ، وإذا كان الهدف هو ضرب المسلمين .

فإذا لم نفعل ذلك ، ولم يوال بعضنا بعضا ، ويتكتل بعضنا مع بعض ، ويساند بعضنا بعضا « تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » ·

## لا حياة بغير الإسلام:

أيّها الإخوة : هذه خواطر في يوم العيد ، أوّل عيد في القرن الخامس عشر الهجري ·

آن لنا أن ننفض غبار النّوم، آن لنا أن نعرف أنفسنا، آن لنا أن نكتشف ذاتنا، نحن مسلمون قبل كلّ شييء، نحن بالإسلام كلّ شيىء، وبغير الإسلام لا شيىء ·

نحن لا نريد اعتداء على أحد ، وإنّما نريد أن نعيش مسلمين ونموت مسلمين ، ولا نريد لأحد أن يمنعنا من هذه الحقيقة .

لا نقبل من أحد أبداً أن يقول لنا: عيشوا بغير الإسلام، لا نقبل هذا من حاكم ، ولا نقبل هذا من محكوم ، ولا نقبل هذا من أحد في الداخل أو في الخارج ·

إِنّنا مسلمون ، نَعتزٌ برسالة الإسلام ، نعيش بها ، ونعيش لها ، ونموت عليها ، ونعلنها على الملا : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مّمَّن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ وَنعلنها على الملا : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مّمَّن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٢) ، ﴿ يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله صَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَ إِلاَ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (٣) .

أيُّها الإخوة : إنَّي داع فأمَّنوا :

اللهم أكرمنا ولا تهنّاً ، وأعطنا ولا تحرمنا ، وردنا ولا تنقصنا ، وآثرنا ولا تؤثر علينا ، وارض عنّا وأرضنا ·

۲۰۲ : ۲۰۲ ) آل عمران

اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا ، واجعل كلمة أعداء الإسلام هي السفلي

اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام ، اللهم إنّا ندراً بك في نحورهم ، ونعوذ بك من شرورهم ، اللهم ردّ عنّا كيدهم ، وفلّ حدّهم ، وأدل دولتهم ، وأذهب عن أرضك سلطانهم ، ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين .

اللَّهُم حبَّب إلينا الإيمان وريَّنه في قلوبنا ، وكرَّه إلينا الكفر ، والفسوق والعصيان ، واجعلنا من الراشدين .

اللهم تقبلنا في جندك الصادقين ، وحزبك الغالبين ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين .

اللهم أعل بنا كلمة الإسلام ، وارفع بنا راية القرآن ·

اللهم أيد إخواننا المجاهدين في أفغانستان ، وأيد إخواننا المجاهدين في لبنان ، وأيدٌ إخواننا المجاهدين في سوريًّا ، وأيدُّ إخواننا المجاهدين في اريتريا ، وأيدُّ إخواننا المجاهدين في الصومال ، وأيد إخواننا المجاهدين في الفلبين ، وأيد إخواننا المجاهدين في بلاد الإسلام حيثما كانوا ٠

اللهم أيَّدهم بملاً من جندك ، اللهم أمدَّهم بروح من عندك ، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام ، واكلأهم في كنفك الذي لا يضام .

﴿ ٠٠ رَبُّنَا اغْفُر لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِّت أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (١) .

﴿ ١٠٠ رَبُّنَا اغْفُر لَنَا وَلَإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا عَلاًّ لَّلَّذِينَ آمَنُواً رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحَيمٌ ﴾ (٢).

وصلَّى الله وسلَّم على سيَّدنا محمد ، وعلى آله وصحبه .

وتقبّل الله منّا ومنكم ، وكلّ عام وأنتم بخير .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠

(۱) آل عمران: ۱٤٧٠ (۲) الحشر: ١٠٠

## ٠ ٢ - خطبة عيد الأضحى

# أُلقيت في الأستاد الرياضي بالاسكندريّة سنة ١٤٠٧ هـ

الله أكبر · الله أكبر · الله أكبر ، الله أكبر · ولله الحمد ·

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات ، الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله ·

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، خصنا بخير كتاب أنزل ، وأكرمنا بخير نبي أرسل ، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع ، دين الإسلام : ﴿ الْبَوْمِ الْبُومِ الْمُكُم نَعْمَتِي ، وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامِ الْمُسَلَّمِ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي ، وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامِ دينًا . . ﴾ (١) ، ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنّهُ وَهُو فِي الْآخِرةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (١) .

واشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أدّى الأمانة ، وبلّغ الرسالة ، ونصح للأمّة ، وجاهد في الله حقّ جهاده ، وتركنا على المحبّجة البيضاء ، على الطريقة الواضحة الغرّاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلاّ هالك ، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فلا يضرّ إلاّ نفسه ، ولا يضرّ الله شيئاً : ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُم الله شيئاً : ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُم الله شيئاً : ﴿ وَمَن شَكَر فَإِنَّ اللهُ مَن كُفَر فَإِنْ أَسَأْتُم فَلَها ، ﴾ (٣) ، ﴿ ، وَمَن شَكَر فَإِنّ اللهُ مَن كُفر فَإِنّ ربّي غَني كُريم ﴾ (١) ،

اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ، وعلى آله وصحابته ، وأحينا اللهم على سنته ، وأمتنا على ملته ، واحشرنا في زمرته ، مع الذين أنعمت عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا .

أمَّا بعد فيا أيُّها الإخوة المسلمون :

فهذا يوم العيد ، عيد الأضحى ، هذا يوم الحج الأكبر ، يوم المؤتمر العظيم ،

(۱) المائدة : ۳ · (۲) آل عمران : ۸٥ · (۱)

۲۰ الإسراء : ۷۰
 ۲۰ النّمل : ۲۰ ۰

الذي يقف فيه المسلمون محرمين متجرّدين لله تعالى ، ملبّين مهلللين : لبّيك اللهم لبيّك ، لبيّك ، لا شريك اللهم لبيّك ، لبيّك ، لا شريك لك . لا شريك . لك .

يوم الحج الأكبر ، هذا هو العيد الثاني للمسلمين .

وللمسلمين عيدان لا عيد بعدهما ، ربط الله كلاً منهما بعبادة من عباداته الكبرى ، وبشعيرة من شعائر الإسلام العظمى ·

العيد الأوّل يأتي بعد عبادة الصوم ، تأتي فرحة الفطر ، و « للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربّه فرح بصومه » (١) . إنّه يفرح كلّ يوم عند الإفطار بما وفقه الله إليه من طاعة ، ثم يفرح الفرحة الكبرى في الدنيا حينما يتم صيام الشهر ، فتأتى فرحة العيد .

وأمّا العيد الثاني فيأتي بعد عبادة الحج ، بعد أن يؤدّي الناس هذه الفريضة ، أو هذه الشعيرة ، بعد أن يقفوا في عرفات ، بعد أن خرجوا من أوطانهم وغادروا أهليهم وأحبّاءهم مهاجرين إلى الله تبارك وتعالى .

فكأنّ العيد هنا وهناك ، في الفطر وفي الأضحى : جائزة أو مكافأة من الله تبارك وتعالى لعباده ، كأنّه منحة ربانية لهم ، علي ما أدّوه من إحسان فريضة الصيام وإحسان فريضة الحج .

## المعنى الرباني والمعنى الإنساني في أعياد الإسلام:

هذه هي الأعياد عندنا نحن المسلمين ، يتجلّى فيها المعنى الرباني كما يتجلّى فيها المعنى الإنسانى ·

يتجلّى فيها المعنى الرباني بربطها بعبادات الإسلام ، ويتجلّى فيها هذا المعنى أيضا : إنّ العيد عيد صلاة وتكبير ·

عرف الناس بعض الأعياد: انطلاقاً للشهوات، وركضاً وراء الملذّات، ولكن عيدنا نحن المسلمين يبدأ بالتكبير · · يبدأ بالصلاة، يوم العيد يوم صلاة لله تعالى قبل كلّ شيء ·

هذه أعيادنا نحن المسلمين ، نكبّر الله ونصلّى له ، لا نهتف باسم مخلوق وإنّما

<sup>(</sup>١) مرّ تخريجه في صفحة ( ٢٧٧ ) .

نهتف باسم الله وحده ، إذا هتف الناس باسم المخلوقين – صغروا أم كبروا – فالمسلمون في أعيادهم يقولون : الله أكبر الله أكبر ·

هذا هو زينة الأعياد : « زينوا أعيادكم بالتكبير » (١) ·

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إِلَه إِلاَّ الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ·

في عيد الفطر قال الله تعالى في ختام آية الصيام: ﴿ • • وَلَتُكَبِّرُوا اللهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٢) ، وفي عيد الأضحى شرع لنا النبى عَلَيْكُمُ التشريق ( ثلاث التكبير عقب الصلوات منذ فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيّام التشريق ( ثلاث وعشرين صِلاة ) •

في ثلاث وعشرين صلاة يكبّر المسلم كلّما أدّى الصلاة : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إلّه إلاّ الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ·

هكذا يتجلّى في أعيادنا نحن الأمّة الإسلاميّة المعنيان الكبيران:

المعنى الرباني: فالعيد مرتبط بهذه المعاني الإيمانيّة ٠

المعنى الإنساني: ألا ينسى الإنسان أخاه، ألا يفرح وحده، ألا يكون أنانيًا · فرض زكاة الفطر في عيد الفطر:

هنا شرعُ الإسلام في عيد الفطر : زكاة الفطر ، صدقة الفطر فرضها رسول الله على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين ، فرضها صاعاً من طعام (٣) ، طهدرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الصغير عن أنس ، ورمز له السيوطي بالحسن ( الجامع الصغير : ٢ / ٢٨ ) ، وفي نسخة: عن أبى هـريرة ، وفي سنده عمر بن راشد وقـد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي ، وفيه بقية وقد رمي بالتدليس ، قال ابن حجر : وعمر ضعيف ولا بأس بالباقين وبقية وإن كان مدلساً فقد صرح بالتحديث ، ينظر ( فيض القدير للمناوى : ٤ / ٦٨ - ٦٩ برقم ٤٥٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٨٥٠

<sup>(</sup>٣) في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر قال : « فرض رسول الله عليه الكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير على الحر والعبد ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمرنا أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » ، ينظر : ( شرح السنة للبغوي : 7 / ٧١ برقم ١٥٩٤ ) .

للمساكين (١)، وإغناءً لذوي الحياجة عن السوال والطيواف في هيذا اليوم (٢).

ليس من الإسلام أن تأكل ملء بطنك ، وتضحك ملء سنّك ، وتنام ملء جفنك ، وتجمع على موائدك ما لذّ وطاب من الطعام والشراب ، وبجوارك أناس لا يجدون ما يمسك الرمق أو يطفىء الحَرَق ، من يئنّ من الجوع أنين الملسوع ، ولا يجد شيئاً يُقدّم إليه .

لثن جاز هذا في أيّ وقت - وهو غير جائز - لا يجوز في أيام الفرحة ٠٠ في أيّام العيد ، لهذا شرع الإسلام في عيد الفطر زكاة الفطر، إسعافاً للفقراء وإغناء لهم ٠ أيّام الأضحية في عيد الأضحى:

وشرع في عيد الأضحى الأضحية ، جعلها سنّة من سـننه ، بل رآها الإمام أبو حنيفة واجباً من الواجبات على أهل القدرة واليسار ·

يضحّي المسلم ليوستع على نفسه وأهله ، وليوسع على جيرانه وأحبابه، ثمّ ليوسّع بعد ذلك على الفقراء من حوله ، فلا عاش من يأكل وحده .

لا يجوز للناس أن يعيشوا في دائرة مغلقة على أنفسهم ، وإنّما ينبغي أن يبحثوا عن أهل الفقر والحاجة ، وخصوصاً في أيّام الأعياد ومواسم الخيرات .

<sup>(</sup>۱) هذان الهدفان الأساسيّان لزكاة الفطر حدّدهمـــا ابن عباس رضـــى الله عنهما في حديثه الذي رواه أبو داود وسكت عليه هو والمنذري ، ورواه ابن ماجه ، والحاكم وقال : صحيح على شرط البخارى ووافقه الذهبي ، ونصّه : « فرض رسول الله عليّ إ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات » ، ينظر : ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ١ / ٣٣١ برقم ٧١٥ ) ، وينظر أيضاً : ( فقه الزكاة : ٢ / ٩٢١ – ٩٢٢) ط . مؤسسة الرسالة ببيروت ، كلاهما للشيخ القرضاوي .

<sup>(</sup>٢) كما في حديث ابن عمر الذي رواه ابن عدي والدارقطني : « أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم » ، ينظر : ( سبل السلام : باب صدقة الفطر ) ، وأخرج البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال : فرض رسول الله عليه الفطر وقال : « اغنوهم في هذا اليوم » وفي رواية البيهقي : « اغنوهم عن طواف هذا اليوم » وأخرجه أيضاً ابن سعد في الظبقات من حديث عائشة وأبى سعيد ( نيل الأوطار : باب زكاة الفطر ) .

إنّما يريد الإسلام أن يكون الناس إخوة متحابّين ، ولا أخوّة ولا تحاب بين إنسان عنده كلّ شيىء وإنسان ليس عنده شيىء ، لا أخوّة بين ظالم ومظلوم ، لا أخوّة بين من يضع يده على بطنه يشكو زحمة التخمة ، ومن يضع يده على بطنه يشكو عضّة الجوع!

إِنَّمَا الْأَخَوَّةُ الْحَقِيقَةُ حَيْمًا يَرَاحَمُ النَّاسِ · يَتَكَافَلُ النَّاسِ ، يَكْفُلُ بَعْضَهُمْ بَعضا ، يَصِبُّ الْغَنَى عَلَى الفقير ، يَأْخَلُ القويِّ بِيدِ الضِعيف : ﴿ فَلاَ اقْتَحَمُ الْعَقَبَةُ \* وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْعَقَبَةُ \* فَكُ رُقَبَة \* أَوْ إطْعَامٌ فِي يَوْم ذِى مَسْغَبَة \* يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَة \* أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَثْرَبَة \* ثُمُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وتَواصَّوا بِالْمَرْحَمَة \* أُولْئِكُ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة ﴾ (١) .

في العيد يتجلّى المعنى الإنساني : أن يهنىء كلّ مسلم أخاه المسلم ، أن يزيل الفجوة أو الجفوة بينه وبينه ، أن يقطع الخصومة ويصلح ذات البين ، فإنّ فساد ذات البين هي الحالقة ، أما إنّها لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين (٢) .

لئن جاز للناس أن يتخاصموا أو يتدابروا في أيّام أخرى - وهذا غير جائز في أيّ وقت - فلا يجوز لهم أن يتدابروا ويتقاطعوا ويتخاصموا في أيّام الأعياد ·

ابحث عن قريبك من أخيك من رحمك من جيرانك معن عن جيرانك عمن حولك ، صل من قطعك ، وابذل لمن منعك ، وأعط من حرمك ، واعفو عمن ظلمك ، وأحسن إلى من أساء إليك ، فهذه مكارم الأخلاق التي بُعث النبي عليليا المنتمها : « إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » (٣) .

<sup>(</sup>۱) البلد: ۱۱ - ۱۸ ·

<sup>(</sup>٢) عن أبى المدرداء وطلح قال : قال رسول الله عَلَيْظِيم : " ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ " قالوا : بلى ، قال : " إصلاح ذات البين ، فإن فساد ذات البين هي الحالقة " رواه أبو داود ، وابن حبان في صحيحه ، والترمذي وقال : حديث صحيح . قال : ويروي عن النبي عَلَيْظِيم أنّه قال : " هي الحالقة ، لا أقول تحلق الشعر ، ولكن تحلق المدين " ( المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : ٢ / ٧٣٨ برقم ١٦٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) آورده مالك في الموطأ بلاغاً عن النبي الشيام ، وقال ابن عبد البر: هو متصل من وجوه صحاح عن أبى هريرة وغيره مرفوعا · أنظر: (تمييز الطيب من الخبيث: ص ٣٧) ط · دار الكتاب العربي ببيروت ، و ( المقاصد الحسنة: برقم ٢٠٤) ، و ( كشف الخفاء: برقم ٦٣٨) ·

### عيد ولا فرحة من الأعماق:

أيها الإخوة : من شأن يوم العيد أن يكون يوم فرح ، ويوم سرور وابتهاج ، بل قالوا : إنّما سمّى العيد عيدا ، لأنّ السرور يعود فيه ويتكرّر ·

ولكننا - للأسف الشديد - نحن المسلمين تأتي علينا الأعياد عيداً بعد عيد ، نحاول أن نفرح ، نحاول أن نبتهم ابتسامة تخرج من أعماق قلوبنا ، ولكنّا إذا نظرنا في حال المسلمين تقطّعت أكبادنا ، ودمي فؤادنا ، حسرة على ما وصل إليه حالنا .

نحاول أن نفرح ، وكيف نفرح وهذا حالنا ، قديماً قال أبو الطيب المتنبي في أحد الأعياد :

عيدٌ بأيّة حال عُدت يا عيد ؟ بما مضى أم الأمر فيك تجديدُ ؟ أمّا الأحبّةُ فالبيناءُ دونهم فليت دوناك بيداً دونها بيدُ!

كان همّ المتنبي في هذا العيد الذى لم يفرح به : بُعْدُ الأحبّة عنه ، ولو كانت مصيبتنا ( بعد الأحبة ) لهان الأمر ·

## لا زالت قضايانا معلّقة:

إنّ مصيبتنا كبيرة نحن المسلمين ، لازالت قضايا معلقة ، لا زلنا نشكو ممّا أصاب الأمّة الإسلاميّة .

## الصهيونيّة وفلسطين:

لا زال الصهاينة يحتلون فلسطين، لا زال المسجد الأقصى أسيراً في أيديهم، لا زالوا يخطّطون لهدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان، لا زالوا يعملون ليل نهار، يخطّطون ويدبّرون لتمزيق أمتنا العربية والإسلاميّة ، وهم للأسف ينجحون يوماً بعد يوم .

كنّا نظن آمرهم هيّنا ، وكنّا نعتقد أنّ وجودهـــم سنحابة صيف ، أو إقامة ضيف ! وأنهم لن يستمرّوا طويلاً ، ولكنّهم استمروا وكثروا ، لماذا ؟ لا لأنّهم أصحاب حق ونحن أصحاب باطل ، لا ، ولكن لأنّهم خططوا وارتجلنا ، وعملوا وتكاسلنا وتجمّعوا على باطلهم ، وتفرّقنا عن حقّنا !

ثمّ إنّنا أهملنا مصدر قوتنا ٠٠ سرّ قوّتنا ، وصانع النصر في تاريخنا ، وهو : التمسّك بالإسلام ٠

تمسكوا هم باليهوديّة ولم نتمسّك نحن بالإسلام ، دخلنا المعارك نحن وهم ، ومعهم التوراة وليس معنا القرآن ، دخلوا المعارك ومعهم إيمان بالتراث والتلمود ، ونحن نهزأ من البخاريّ ومسلم .

لهذا كانت النتيجة : أن ظلّوا إلى اليوم فى فلسطين ، بل يحلمون بإسرائيل الكبرى ، من الفرات إلى النيل !

لا زالت قضايا معلقة .

## لبنان والحرب الأهليّة:

لا رال لبنان يعاني ممّا يعاني من الصراع الداخلي ، والحرب الأهليّة ، لا زال المسلمون الصادقون يعانون الجراح ، لا زالت الصهيونيّة وعملاؤها تخرّب في لبنان ، وتبعث عملاءها يُقتّلون ويُذبّحون .

لقد بلغ بأهل المخيمات من أبناء فلسطين الذين طال عليهم الحصار شهراً بعد شهر ، واشتد عليهم الجوع – والجوع كافر – أن أفتاهم من أفتاهم بأن يأكلوا لحوم الموتى !

أين المسلمون ؟ أين أهل النّجدة ؟

أجل ، لا رالت قضايا معلَّقة ·

## الجهاد في أفغانستان والفلبين وإريتريا :

في أفغانستان يجاهد إخواننا هناك جهاد الأبطال ، يبذلون الأرواح ، يريقون الدماء ، يقفون في وجه القوة العاتية الكبرى بما لديهم من إمكانات صغيرة ، ولكنهم استطاعوا أن يقهروا هؤلاء ، وأن يستولوا على معظم أراضي أفغانستان (١) .

ولكنَّ القضيَّة لازالت تحتاج إلى وقود دائم من الرجال والأموال والسلاح ·

لا رال إخواننا يقاتلون في الفلبين ، لا رال إخواننا يقاتلون في اريتريا ، لا رالت الاقليّات الإسلاميّة تُضطهد هنا وهناك ·

<sup>(</sup>۱) ونحن اليوم - إزاء ما يحدث بينهم من اقتتال دام مرير لامبرّر له قلب العرس إلى مأتم - لا نملك إلاّ أن ندعو الله أن يجمع قلوبهم ، ويحقن دماءهم ، ويلهمهم الرشاد ، ويقيهم شرور أنفسهم والكائدين من حولهم ، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله .

## المسلمون في الهند:

تصوّروا: السلمون في الهند يُعتبرون أقليّة ، ولكنّهم أكثر من مائة مليون مسلم ، ومع هذا نقرأ ونسمع ما بين آونة وأخرى مجازر بشريّة تقام للمسلمين ، يُذبّحون فيها ذبح الأغنام أو البقر ، لا ، فإنّ البقر لا تُذبّح بل تُعبد هناك ، والأغنام لا تُذبّح .

لا يذبح هؤلاء شيئاً فيه روح ، لا يذبحون دجاجة ، بل لا يستخدمون شيئاً ممّا يبيد الحشرات ·

دخلت بعض الفنادق هناك ، وكنّا نشكو من البعوض ولكنهم. لا يسمحون بشيىء يقتل البعوض لأنّه ذو روح ، الشيىء المستباح هناك هو دماء المسلمين ، كأنّ المسلمين أناس ليس لهم أرواح!

هذا ما يحدث لإخوتنا من أهل الإسلام ·

## مليار من المسلمين ، ولكنهم كغثاء السيل :

المسلمون في كلّ مكان مضطهدون ، لماذا ؟ ألأنّ المسلمين قلّة في العدد ؟ لا ٠٠ والله ، لقد رادوا على المليار ٠٠ على الألف مليون ، تُقدّر الإحصاءات المسلمين اليوم بألف وثمانين مليوناً ( ١٠٨٠ ) أو تزيد ٠

ولكن ما قيمة أعداد هي كثرة كغثاء السيل كما سمّاها النبي عَلَيْكُم ؟!

في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان وطفي : « يوشك الأمم أن تُداعى عليكم كما تُداعى الأكلة إلى قصعتها · قال قائل : يا رسول الله ومن قلة يومئذ ؟ قال : لا بل أنتم كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ، ولتعرفن ﴿ في أبو داود : وليقذفن الله ﴾ في قلوبكم الوهن · قال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال : حبّ الدنيا وكراهية الموت » (١) ·

## الأمَّة في مرحلة الغثاء والوهن النفسي :

نحن الآن – للأسف – في مرحلة الغثائية : « غثاء كغثاء السيل » ، أمّة بالملايين ولكنّها كالغثاء ، والغثاء : ما يحمله السيل من القشّ والورق والحطب

<sup>(</sup>۱) ينظر ( شرح السنة للبغوي بتحقيق الشاويش والأرناؤوط : ١٥ / ١٦ ، الحديث ٢٢٢٤ ) .

والعيدان ، أشياء تجمعها الخفة والسطحيّة ودعم التجانس وأنّه لا هدف لها ، السيل ليس له هدف ، النهر له هدف ومجرى ومصبّ ، ولكن السيل لا هدف له ولا مجرى .

الأمّة في هذه المرحلة « غثاء كغثاء السيل » ولذلك طمع فيها من لا يدفع عن نفسه ، غلبها كُلُّ مُغَلَّب ، تجرّا عليها الجبان ، تعزّر عليها الذليل ·

أرأيتم أذل من اليهود؟ ﴿ أَحْرَصَ النَّاسَ عَلَى حَيَاةٍ ﴾ (١) ، الذين ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْمُسْكَنَةُ ﴾ (٢) ، الذين عاشوا طويلاً في رحاب المسلمين وفي كنف الإسلام ، يوم طردتهم الدنيا من شرق وغرب ، لم يجدوا صدراً حنوناً إلا صدر الإسلام في دار الإسلام .

انقلب هؤلاء علينا ، واحتلّوا ديارنا ، وأخرجوا أهلها من أرضهم وديارهم · لم هذا كلّه ؟

إنَّه العامل النفسي ٠٠ الوهن ٠٠ حبُّ الدنيا وكراهية الموت ٠

إنّنا إذا أردنا أن نخرج من مرحلة الغثاء إلى مرحلة التأسيس والبناء ، فينبغي علينا أن نبنى الإنسان ، بناء الإنسان هو الحلّ الذي لا حلّ غيره ·

إنّ المسلمين يشكون في كل مكان ، يشكون من التخلّف ، يشكون من التشتّت والتفرّق ، يشكون من انهيار الأخلاق ، يشكون من فساد السياسة والاقتصاد ، يشكون من فساد الإدارة ، يشكون ويشكون .

كلّما جلست في منتدى – صغير أو كبير – وجدت النّاس يشكون ، في مصر يشكون ، في الخليج العربي يشكون ، خارج العالم العربي يشكون .

الناس هنا يشكون ، يشكون من الغلاء ، يشكون من سوء الحال ، يشكون من الديون ، يشكون من فياع الأخلاق ، يشكون من كذا وكذا .

<sup>(</sup>١) قال تعالى : ﴿ وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاة ٠٠٠ ﴾ ( البقرة : ٩٦ ) ٠ (٢) قال تعالى : ﴿ ٠٠ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالمسْكَنَّةُ وَبَاؤُوا بِغَضَبِ مِنَ اللهِ ، ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعَتَدُونَ ﴾ أَلَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعَتَدُونَ ﴾ ألبقرة : ٦١ ﴾ •

## أوّل العلاج بناء الإنسان:

ولكن ما علاج هذا كله ؟ وما قيمة الشكوى بلا عمل ؟

الناس يشكون ولا يتقدمون للعمل والبناء ، ينبغي أن تقترن الشكوى بالعمل ، بل أن ندع الشكوى ونبدأ العمل ، وأوّل العمل : بناء الإنسان ·

الإنسان - بإذن الله - هو الذي يحيى البلد الميّت ، ويخضّر الحياة اليابسة ، الإنسان هو الذي يصنع الحضارة ، هو الذي يُنشىء النهضة ، هو الذي يقوم الأعوج ، ويصلح الفاسد ، بدون الإنسان لا يمكن أن يقوم بناء حضاريّ ، لا يمكن أن تقدّم أمّة .

## وضعنا بين الأمس واليوم :

نحن العرب والمسلمين صرنا اليوم في ذيل القافلة البشريّة ، كنّا في مطلع القافلة ٠٠ في مقدّمتها ٠٠ في مأخذ الزمام منها ، قروناً طويلة ، قُدنا الحضارة ، كنّا أمام البشريّة ، أقمنا حضارة ربانية ٠٠ إنسانيّة ٠٠ أخلاقيّة ٠٠ عالميّة ، اجتمع فيها العلم والإيمان ، توازنت فيها الروحية والمادية ، وتكامل فيها نور الوحي ونور العقل ، كما التقى فيها الإبداع المادي والرقى الأخلاقي ٠

أقمنا حضارة متوازنة ، حضارة وسطا ، لأمّه وسط ، ذات منهج وسط .

كانت الحضارة الإسلامية هي الحضارة الوحيدة في العالم ، كانت اللغة العربية هي لغة هذه الحضارة ، كانت الجامعات الإسلامية هي موثل طلاب العلم من أوربًا وغيرها ، كانت الكتب الإسلامية هي مراجع الدارسين في أنحاء الدنيا ، كانت أسماء علماء المسلمين ألمع الأسماء في عالم العلم .

بلغنا من القوّة - في وقت من الأوقات - أن سمع عمر بن عبد العزيز بأسير مسلم أُهين في بلاد الروم ، فكتب إلى ملك الروم : أما بعد ، فقد بلغني أنّك أهنت مسلماً كتب الله له الكرامة والعزّة ، فإذا بلغك كتابي هذا فخل سبيله ، وإلاّ غزوتك بجنود أوّلها عندك وآخرها عندي .

ولم يسع هذا الملك إلا أن يطلق سراح الأسير المسلم .

بلغ مجدنا أن جلس هارون الرشيد يوماً ، فرأى سحابة في السماء ، فقال : أيتها السحابة ، شرّقي أو غرّبي ، وأمطري حيث شئت ، فسيأتي خراجك إلى بيت مال المسلمين .

إذا أمطرت في بلاد المسلمين جاءت الزكاة لبيت مال الزكاة ، وإذا أمطرت في بلاد غير المسلمين . بلاد غير المسلمين .

كنّا سادة الدنيا يوم كنّا متمسكين بالإسلام ٠

والناظر في التاريخ الإسلامي ٠٠ في الامتداد والانكماش ٠٠ في المد والبخرر ٠٠ في المد والجزر ٠٠ في النصر والهزيمة ٠٠ في القوة والضعف ، يجد أنّنا ننتصر ، ونقوى ، ونعتز ، ونسود ، ويعمنا الرخاء والاردهار ، حين نقترب من الإسلام ونضعف ، وندل ، ونُهزم ، ونصبح مضغة في أفواه الأمم ، يوم نبتعد عن الإسلام ٠

أنظر أيام الراشدين ، أنظر أيام عمر بن عبد العزيز ، أنظر أيام الرشيد والمأمون ، أنظر أيام نور الدين محمدود وصلاح الدين الأيّوبي ، كلّما وجدت اقتراباً من الإسلام الحقيقي ، وجدت القوة والنهضة والازدهار والعزّة والنصر ·

حتى إذا تركنا الإسلام تركنا الله عزّ وجلّ ووكلنا إلى أنفسنا ، وإذا وكل الله المرءًا إلى نفسه فهيهات أن يتحقق له نصر ، أو يتحقق له سيادة ·

إذا أردنا حلّ مشكلاتنا ، فلا حلّ لمشكلاتنا إلاّ بالعودة إلى الإسلام · · كلّ الإسلام ·

## ليس الإسلام هو الحدود:

ليس الإسلام - أيّها الإخوة - كما يتصوّر بعض الناس - ومنهم بعض الدعاة إلى الإسلام - محصوراً في إقامة الحدود ، في أن تقطع يد السارق ، أو تجلد السّكّير أو الزانى ، أو تقيم الحدّ على المرتدّ .

لا ، ليس هذا هو كل الإسلام ، بل هـذه الأشياء من أواخر ما نزل في الإسلام ، معظم الحدود نزلت في سـورة ( المائدة ) وهي من أواخر ما نزل من القرآن ·

إنّما قبل أن نقيم الحدود ، نريد أن نربى الناس على الإسلام ، نريد أن ننشىء الإنسان المسلم ، نريد أن نزيل العوائق من طريق الإسلام ، العوائق التي تحول بين الناس وبين الرجوع إلى الله تبارك وتعالى .

نريد إعلاماً إسلاميًّا ، نريد تعليماً إسلاميًّا ، نريد ثقافة إسلاميَّة ، نريد فنوناً إسلاميَّة ، نريد أسرة إسلاميَّة ، ثمّ نريد - بعد ذلك - قوانين إسلاميّة ،

إنّ تطبيق الشريعة الإسلاميّة - الذي أصبح مطلباً جماهيرياً في ديار الإسلام - لا يعني مجرّد تغيير القوانين المستوردة بقوانين إسلاميّة ، القوانين وحدها لا تصنع المجتمعات ، ولا تحيى ضمير الإنسان ، وخاصّة قانون العقوبات .

إنّما الذي يصنع الإنسان هو التربية المستمرّة ، هو التوجيه الدائم ، يقوم عليه البيت ، والمدرسة ، والجامعة ، والمسجد ، والإذاعة ، والتلفار ، وكلّ أجهزة التوجيه والتثقيف والترفيه والإعلام والتعليم .

### نريد الإنسان المؤمن:

إنّ حلّ مشكلاتنا إنّما يمكن في بناء الإنسان المؤمن ، إذا بنيت هذا الإنسان المؤمن فهو المفتاح الذي به يُفتح كلّ مُغلق ، وبه يعالج كلّ داء ، وبه تنحلّ كلّ مشكلة .

هيهات أن يجد النّاس حلاً لما يعانون ، ما دام أولئك الذين نراهم في كلّ مكان عن يمين وشمال ، من موتى الضمائر الذين لا يبالون ما أكلوا ، من حلال كان أم من حرام ، الذين لا يبالون أن يبنوا قصوراً ولو من جماجم البشر ، وأن يزخرفوها بدماء خلق الله .

هؤلاء لا تصلح بهم دنیا ، ولا ینهض بهم دین ·

هؤلاء الذين يتاجرون في السموم ٠٠ في المخدرات ، من أجل أن يكسبوا أموالا ، ولو على حساب إخوانهم وأهليهم وجيرانهم ، يريد كل منهم امتلاك ثروة طائلة ، ولو قتل الألوف والملايين من الناس .

تجّار المخدرات · · تجار الأغذية الفاسدة · · تجار الجنس · · تجار العملة · · تجار السوق السوداء · · الذين يقبلون الرشوة · · الذين يفسدون الحياة ، كلّ هؤلاء إنّما حدث منهم ما حدث لفقدان الإيمان ، هذه الجمرة المتقدة في الصدور قد انطفأت ، الشعور برقابة الله تبارك وتعالى لم يعد قائما ·

نريد الإنسان الذي يشعر برقابة الله عليه قبل رقابة النّاس ، الذي يقول ما قالته تلك الفتاة الصغيرة : إذا كان أمير المؤمنين لا يرأنا فإنّ ربّ أمير المؤمنين يرانا ، الذي يقول ما قاله ذلك الراعي العبد المملوك لعمر بن الخطاب حينما جاع في طريقه إلى الحج ، فوجد راعياً يرعي غنما ، فذهب إليه وقال له : يا هذا بعنا شاة من غنمك ، فقال : يا صاحبي إنّها ليست غنمي ، أنا مملوك ولا أملك منها شيئا - وهو لا يعرف

عمر ، فلم يكن مع عمر ما يدل على أنه أمير المؤمنين ، لا جنود ولا خدم ولا هيل ولا هيل الدئب ، ولا هيلمان - فأراد عمر أن يختبره فقال له : خذ ثمنها وقل لسيدك : أكلها الذئب ، فقال : يا هذا فأين الله ؟! أى : إذا قلت هذا لسيدى الأصغر ، فماذا أقول لسيدى الأكبر ؟! إذا استطعت أن أكذب على المخلوق ، فكيف لى أن أكذب على الخالق ؟!

عبد مملوك قال هذا لعمر فسأل عمر عن سيّده واشتراه منه وأعتقه ، وقال له : أعتقتك هذه الكلمة في الدنيا من الرّق ، أرجو أن تعتقك في الآخرة من النّار ·

## متى تكتمل فرحتنا بالعيد ؟ :

يا أيها الإخوة : إنّ يوم العيد يوم فرحة وسرور ، وكان بودّنا أن نفرح بعيدنا ، ولكن آلام المسلمين تُدمي القلب ، ولا تجعل الفرحة تغمر أفئدتنا كما ينبغي ·

نحن نفرح حقاً يوم تعلو كلمة الإسلام في دنيا النّاس ، يوم تحكم شريعة الخالق دنيا الخلق ، يوم تشرق أنوار السماء على ظلمات الأرض ، يوم تكون كلمة الله هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى : ﴿ • • وَيَوْمَئِذُ يَفْرَحُ المؤمِنُونَ \* بِنَصْرِ الله • • ﴾ (١) .

وقبل ذلك ستظل الأعياد باهتة لا معني لها ، لأنّ الأمّة لم تعد لها هويتها الحقيقيّة ، سنظلّ نردّد قول الشاعر ( محمود غنيم ) رحمه الله في أحد الأعياد في قصيدة له :

نحن هذا العصفور المهيض الجناح، المنتوف الريش ، لا نستطيع أن نغرّد في الأعياد ، حتى نرى أمّتنا كما أراد الله لها : تتبوّأ مكانتها تحت الشمس ·

## صحوة الشباب المسلم هي الأمل:

ولكن الذي يعزينا ، ويملأ قلوبنا بالثقة ، وأفئدتنا بالأمل والرجاء ، هو هذه ( الصحوة الإسلامية ) التي نراها في كلّ مكان ، صحوة أبناء الإسلام وخصوصاً من الشباب والشابّات ، هؤلاء الذين نهضوا بعد ركود ، وتحرّكوا بعد جمود ، واستيقظوا بعد رقود ، وعرفوا أنّ الإسلام حق ، فاستمسكوا بعراه – بالعروة الوثقى لا انفصام

<sup>(</sup>١) الروم : ٤ - ٥ .

لها ، تمسكوا بالإسلام : عقيدة وشريعة ، وأخلاقاً وحضارة ، ورابطة وأخوّة ، ومنهاجاً شاملاً للحياة ، تمسكوا بالإسلام : عملاً به ، وعملاً له ، ودعوة إليه ، وجهاداً في سبيله .

هذا الشباب - كما قلت وأقول دائماً - هو أثمن ما في البلاد الإسلاميّة ، وأنفس ما فيها ·

إذا كان في البلاد الإسلامية: ذهب أسود يتمثّل في النّفط، أو ذهب أبيض يتمثّل في القطن، أو ذهب أصفر، أو غير ذلك، فأغلى من الذهب وأنفس من الجواهر هو: هذا الشباب من هؤلاء الربّانيّون، الصوّام القوّام، الذين رأيتهم في الشرق والغرب: توّابين متطهرين، راكعين ساجدين، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، حافظين لحدود الله .

أنظر إلى المساجد ، من يعمّرها ؟

كان الذين يرتادون المساجد قديماً: الشيوخ الكبار، الذين أحيلوا على المعاش، الذين أكل الدهر عليهم وشرب، فأرادوا أن يختموا الحياة برجعة إلى الله · كنت قلما تجد شاباً ·

روَّاد المساجد الآن معظمهم من ( الشباب ) ٠

أنظر مواسم الحج ومواسم العمرة : كان الناس قديماً يختمون حياتهم بالحج ، إذا اقترب الإنسان من القبر قال : الحج هو تمام الأمر وختام العمر !

الآن معظم الذين يزحمون مواسم الحج والعمرة من ( الشباب ) ٠

( الشباب ) الآن هو الذي يقاتل في أفغانستان ، هو الذي يقاتل في الفلبين ، هو الذي يعمل لإعلاء كلمة الإسلام ·

الذين ينادون بالشريعة الإسلاميّة هم ( الشباب ) ٠

( الشباب ) هم عماد الأمّة ، هم ذخيرة مستقبلها ، هم الذين يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى : ﴿ ٠٠ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَّى ﴾(١) .

إنَّ الصحوة الإسلاميَّة هي أملنا ، هي رجاؤنا ، هي غدنا إن شاء الله ٠

<sup>(</sup>١) الكهف : ١٣ ·

## الفقه المنشود لشباب الصحوة:

كلّ ما نرجوه من أبناء هذه الصحوة أن يُحسنوا فقه الإسلام وفقه الواقع ، أن يعرفوا أحكام الله في شرعه ، وسنن الله في خلقه ، ألا يتعجّلوا ، ألا يقطفوا الثمرة قبل أوانها ، ألا يستخدموا العنف في غير حاجة إليه .

### العنف مرفوض:

لماذا يفكّر بعض الشباب في العنف ؟

إنّما يستعمل العنف ( اليائس ) الذي لا يجد استجابة ولا تجاوباً من النّاس ، ولكنّنا - بحمد الله - نجد الإسلام ينتشر وينتشر ، والدعوة إليه تمتد وتمتد ، والمقبلين عليه يزيدون ويزيدون ، يوماً بعد يوم .

المستقبل لنا ، الشعوب معنا ، الجماهير معنا ، فلماذا نتحاور بالسلاح ، ولا نتحاور بالكلمات ؟! ·

إنّ الذي يستخدم منطق القوة ، هو الذي يعجز عن قوّة المنطق · والدعاة إلى الإسلام معهم المنطق الذي لا يُعلب ، والحجّة التي لا تُدحض ، والنّور الذي لا يُطفأ ·

نحن معنا الحق الذي قامت به السموات والأرض ، معنا الله ، معنا ملائكته ، معنا المؤمنون ، معنا الشعوب ·

الشعوب بفطرتها مع الإسلام ، فلماذا نستعجل ؟

والله إنّ المستقبل مستقبل الإسلام ٠

لو أحسنًا الصبر ، وأحسنًا العمل ، وصبرنا على طول الطريق ، فسنجد هذه الأمّة معنا ·

## المستقبل للإسلام في مصر:

إذا كان هذا صادقاً في كلّ الشعوب الإسلاميّة ، فهو أصدق ما يكون في بلدنا هذا . . في مصر . مصر مسلمة بفطرتها . . بتاريخها ، لا يحرّكها شيىء كما يحرّكها الإسلام ، لا ينفذ إلى قلوبها شيىء كما تنفذ إليها كلمة الإيمان ، لا تُقاد بشيىء كما يقودها المصحف .

حينما نادى المنادون بشعارات القوميّة والاشتراكيّة والماركسيّة وغيرها ، هل وجدوا استجابة ؟ هل وجدوا من يجيبهم ؟ هل انتصروا في معركة ؟ لا ·

ولكن يوم رُفع شعار ( الله أكبر ) ماذا صنعت هذه الأمّة ؟ ماذا صنع هذا الشعب ؟ صنعوا العجائب ·

( الله أكبر ) هي التي تقود هذه الأمّة ·

فيا شباب الإسلام ٠٠ يا شباب الصحوة ٠٠ يا أبناء الدعوة ٠

افقهوا هذا جيّداً ، تعاملوا مع هذه الأمّة برفق : ﴿ ادُّعُ إِلَى سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ، وَجَادلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ . . ﴾ (١) .

ارفَقوا ، فَ ﴿ إِنَّ الله يَحبُّ الرَفق في الأمر كلَّه » (٢) ، وما دخل الرفق في شيىء إلاّ زانه ، ولا نُزع من شيىء إلاّ شانه (٣) .

عليكم بالاعتدال ٠٠ بالوسطيّة ، فهي إحدى خصائص الإسلام الكبرى ٠

ابتعدوا عن الإفراط وعن التفريط ، عن الغلّو وعن التقصير ، والزموا المنهج الوسط ، الذي سمّاه الله تعالى : الصراط المستقيم ، وعلّمنا أن ندعو إليه دائماً في كلّ يوم في صلواتنا : ﴿ اهدنا الصِّراط المستقيم \* صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ فَي صلواتنا : ﴿ اهدنا الصِّراط المستقيم \* صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَي المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ (٤) .

إن مصر تظل في الطليعة من ديار الإسلام ، ويجب أن تظل في الطليعة ، ففيها الحركة الإسلامية الأم ، وفيها ( الأزهر ) العتيد ، وفيها التدين الأصيل ، وإننا لواثقون أنها ستقود - بإذن الله - مسيرة الإسلام الصحيح ٠٠ الإسلام العملى ٠٠ الإسلام الواقعي ٠٠ الإسلام الوسطي ، وإننا لمنتظرون هذا اليوم الذي تسود فيه أحكام الله ، وتعلو فيه شرعة الله ، وتجتمع الأمة على كلمة الله ٠

لا ندعو إلى عصبيّة ولا طائفيّة :

إنَّنا حين ندعو إلى الإسلام ، لا ندعو إلى عصبيَّة ، ولا إلى طائفيَّة ، بل ندعو

۱۲۵ : النّحل : ۱۲۵ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى فى الأدب ، ومسلم في السلام ( شرح السنة للبغوي بتحقيق الشاويش والأرناؤوط : ١٣ / ٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) روى مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبى عَلَيْظِيمُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ الرَفَقَ لَا يَكُونَ فِي صَحِيحَهُ عَنْ عَائشَةً عَنْ النبى عَلَيْظِيمُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ السَّنَّةُ لَلْبَغُوي : ١٣ / ٧٥ برقم في شيىء إلاّ زانه ، ولا يُنزع من شيىء إلاّ شانه ﴾ ( شرح السنة للبغوي : ١٣ / ٧٥ برقم (٤) الفاتحة : ٦ - ٧ ·

إلى المثل العليا ، إلى القيم الرفيعة ، التى جاءت بها النبوّات جميعا ، جاء بها موسى وعيسى والنبيون من قبل ، ولأن يحكم الإنسان المسيحى شرعة منهثقة من دين ، خير له من أن يحكمه قانون لا مكان للدين فيه ·

إنّ الإسلام هو دين الإنسانيّة كلّها ، فحين ندعو إليه ، ندعو إلى خير وطننا ، وخير أمّتنا العربيّة ، وخير أمّتنا الإسلاميّة، وخير الإنسانيّة كلها، وصدق الله العظيم : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (١)

## يا أبناء الصحوة الإسلاميّة :

هذا يومكم ٠٠ يوم العيد ، وهذا غدكم المأمول ، أنتم - إن شاء الله - طلائع النصر ٠٠ طلائع البعث ، أنتم المرجون للغد ، المأمولون للمستقبل ، فكونوا عند حسن الظنّ بكم والثقة فيكم ، أهلاً للعمل والدعوة والجهاد في سبيل الإسلام ، حتى يعلي الله كلمته ، وينجز وعده : ﴿ وَعُدَ الله ، لاَ يُخْلَفُ اللهُ وَعُدَهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ \* يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَهُمْ عَنِ الأَخِرةِ هُمْ غَافَلُونَ \* كَانَاسُ لاَ يَعْلَمُونَ \* يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَهُمْ عَنِ الأَخِرةِ هُمْ غَافَلُونَ \* ٢٥) .

﴿ ٠٠ رَبَّنَا اغْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافرينَ ﴾ (٣)

﴿ ﴿ ﴿ رَبَّنَا الْفَوْ لَنَا وَلَإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غَلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُوفَ رَّحِيم ﴾ (١) .

وصل اللَّهُم على سيَّدنا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وسلَّم ٠

أقول قولي هذا ، وأستغفر الله لي ولكم ، وتقبل الله منّا ومنكم ، وكلّ عام وأنتم بخير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) الأنبياء : ۱۰۷ · (۲) الروم : ۲ - ۷ ·

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٤٧٠ (٤) الحشر: ١٠٠

### الفهـــرس

| الصفحة | وع                                    | الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| ٥      | قرضاوي                                | مقدمة بقلم الأستاذ الدكتور يوسف الغ       |
| ٧      |                                       | تصدير بقلم خالد السعد                     |
| ۸      |                                       | ١ – التواضع                               |
| 19     |                                       | ٢ - الحلم                                 |
| ۳۱     |                                       | ٣ - قيام اللّيل                           |
| ٤٤     |                                       | ٤ - الخوف من النّار                       |
| ٥٨     |                                       | ٥ - الاعتدال في الإنفاق                   |
| ٧١     |                                       | ٦ – التوحيد                               |
| ۸٥     |                                       | ٧ - اجتناب القتل واحترام الحياة           |
|        |                                       | ۸ – اجتناب الزنا                          |
| ١٢٠    | , <b></b>                             | ٩ – التوبة النّصوح                        |
| 187    | اللّغو                                | ١٠ – ترك شهادة الزور والإعراض عن          |
| 107    |                                       | ١١ - التجاوب مع آيات الله                 |
|        |                                       | ١٢ - سؤال الله صلاح الأزواج والذرّ        |
| ۱۷۸    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ١٣ – حقوق الإنسان فيُ الإسلام             |
|        |                                       | ١٤ - معركة الحجاب في فرنسا.ً              |
|        |                                       | ١٥ - منع كتاب ( الحلاّل والحرام ) في      |
|        |                                       | ١٦ – مؤتمر السَّكَّانُ بالقاهرة           |
|        |                                       | ١٧ - التدخين آفة ضارّة وهو حرام           |
| ۲٦٢    |                                       | ١٨ – جولة حول العالم                      |
|        |                                       | ١٩ - خطبة عيد الفطر                       |
|        |                                       | ٢٠ - خطبة عيد الأضحي                      |

## مؤلفات الشيخ القرضاوي

#### • في الفقه وأصوله:

- ١ الحلال والحرام في الإسلام ٠
  - ۲ فتاوی معاصرة ج ۱ ۰
  - ٣ فتاوى معاصرة ج ٢ ٠
- ٤ ، تيسير الفقه: فقه الصيام ،
- ه الاجتهاد في الشريعة الإسلامية .
- ٦ مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية
  - ٧ \_ من فقه الدولة في الإسلام ٠
    - ۸ ــ نحو فقه میسر معاصر ،
- ٩ الفتوى بين الانضباط والتسيب ٠
- . ١ عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية .
  - ١١ الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد
  - ١٢ الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط ،

### • في الاقتصاد الإسلامي:

- ١ فقه الزكاة ( جزءان )
- ٢ مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام .
  - ٣ بيع المرابحة للآمر بالشراء .
  - ٤ فوائد البنوك هي الربا الحرام .
- دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي .

### • في علوم القرآن والسنة :

- ١ الصبر في القرآن ٠
- ٢ العقل والعلم في القرآن •
- ٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم ؟
- ٤ كيف نتعامل مع السنة النبوية ؟
  - ه تفسير سورة الرعد ٠ ٠
    - ٦ المدخل لدراسة السنة
- ٧ المنتقى من الترغيب والترهيب ( جزءان )
  - ٨ السنة مصدرا للمعرفة والحضارة ٠

### • عقائد الإسلام:

- ۱ وجود الله ۰
- ٢ حقيقة التوحيد ٠

```
• في فقه السلوك في ضوء القرآن والسنة:
                                              ١ -- الحياة الربانية والعلم •
                                                  ٢ - النية والإخلاص ٠
                                                          ٣ – التوكل،
                                                            ٤ - التوبة ،
                                                         • في الدعوة والتربية:
                                                     ١ - ثقافة الداعية ،
                                ٢ - التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا،
                                                    ٣ - الرسول والعلم ٠
                                            ٤ - الوقت في حياة المسلم ،
                                  ٥ - رسالة الأزهر بين الأمس واليوم والغد
                                      • في ترشيد الصحوة والحركة الإسلامية:
                  ١ - الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي ٠
                                                        ٢ - أين الخلل ،
                        ٣ - أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة .
                                                 ٤ - في فقه الأولويات ،
                                     ٥ - الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه .
                         ٦ - الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة
                                  ٧ - ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده ٠

 ٨ - غير المسلمين في المجتمع الإسلامي .

                  ٩ - شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان ،
                                   ١٠ - الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم ٠
                           ١١ – الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف .
          ١٢ -- الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم .
                                            • سلسلة : حتمية الحل الإسلامي :
                           ١ - الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا .
                                     ٢ - الحل الإسلامي فريضة وضرورة .
                 ٣ - بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين :
                                          • نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام:
                                                   ١ - شمول الإسلام •
                            ٢ - المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة .
٣ - موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى، ومن التماثم والكهانة والرقى
```

• إسلاميات عامة:

٢ - العبادة في الإسلام ،

```
٣ - الخصائص العامة للإسلام ٠
```

#### • شخصيات إسلامية:

#### • في الأدب والشعر:

### • رسائل ترشيد الصحوة :

### • محاضرات الدكتور القرضاوى:

- ٣ واجب الشباب المسلم ،
  - ٤ مسلمة الغد ،
- ه ــ الصحوة الإسلامية بين الآمال والمحاذير ،
- ٦ قيمة الإنسان وغاية وجوده في الإسلام
- ٧ لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر ٠
  - ٨ التربية عند الإمام الشاطبي .
    - ٩ السنة والبدعة .
    - ١٠ مع المصطفى في بيته ٠

### مؤلفات فضيلة الدكتور: يوسف عبد الله القرضاوي

### 🗬 في الفقه وأصوُّله

- ٢ الحلال والحرام في الإستلام
  - ۲ ۔ فتاوی معاصرۃ ج۱
  - ۳ ـ فتاوی معاصرة ج۲
  - ٤ ـ تيسيرالفقه : فقه الصيام
- ه الاجتهاد في الشريعة الإسلامية.
- ٦- مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية
  - ٧ ـ من فقه الدولة في الإسلام.
  - ٨ ـ نحو فقه ميسر معاصر.
- ٩ الفترى بين الانضباط والتسيب،
- ١٠ عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية.
- ١١ ـ اُلفقه الإُسلامي بين الأصالة والتجديد،
- ١٢ ـ الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط.

#### • في الاقتصاد الإسلامي

- ١ ـ فقه الزكاة (جزءان).
- ٢ ـ مشكلة الفقر وكيف عالجُها الإسلام،
  - ٣ ـ بيع المرابحة للآمر بالشراء.
  - ٤ \_ فوآئد البنوك هي الربا الحرام،
  - هـ دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي.

#### ■ في علوم القرآن والسنة

- ١ ـ الصبر في القرآن.
- ٢ ـ العقل والعلم في القرآن الكريم .
- ٣ ـ كيف نتعامل مع القرأن العظيم؟
- 3 كيف نتعامل مع السنة النبوية؟
  - ه ـ تفسير سورة الرعد؟
- ٦ ـ المدخَّل لدراسة السنة النبوية ،
- ٧ ـ المنتقى من الترغيب والترهيب (جزءان).
  - ٨ ـ السنة مصدراً للمعرفة والحضّارة
    - عقائد الإسلام:
      - ١ ـ وجود الله
    - ٢ ـ حقيقة التوحيد

#### فى تيسير فقه السلوك فى ضوء القرآن والسنة

- ١ \_ الحياة الربانية والعلم
  - ٢ ـ النية والإخلاص
    - ٣ ـ التوكل،
  - 3 ـ التوبة إلى الله .
- في الدعوة والتربية:
- \ \_ ثقافة الداعية. ٢ \_ التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا.
- ٢ ـ الإخوان المسلمون ٧٠ عاماً في الدعوة والتربية

- ٤ ـ الرسول والعلم،
- ه \_ الوقت في حياة المسلم.
- ٦ ـ رسالة الأزهر بين الأمس واليوم والغد
- في ترشيد الصحوة والحركة الإسلامية
  - الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والأسلامي.
    - ٢ ـ أين الخلل.
- ٣ ـ أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القائمة.
  - ٤ . في فقه الأولويات،
  - ه ـ الإسلام والعلمانية وجهاً اوجه،
- ٦ ـ الثّقافة العربية الإسلامية بيّن الأصالة والمعاصرة.
- ٧ ـ ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده.
- ٨ ـ غير المسلمين في المجتمع الإسلامي.
- ٩ ـ شُرَّيعة الإسلام صالحة للتطبيق في
   كل زمان ومكان
  - ١٠ \_ الأمة الإسلامية حقيقة لاوهم،
  - ١١ ـ الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف.
  - ١٢ ـ الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم.
  - سلسلة: حتمية الحل الإسلامي
- \ \_ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا.
- ٢ ـ الحل الإسلامي فريضة و ضرورة،
- ٣ ـ بينات الحل الإسلامي وشبهات
   العلمانيين والمتغربين.
- نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام
  - ١ ـ شمول الإسلام.
  - ٢ ـ المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة
- موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى ومن التمائم والكهانة والرقى
- السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها .
  - إسلاميات عامة
    - ١ \_ الإيمان والحياة.
  - ٢ ـ العبادة في الإسلام
  - ٣ ـ الخصائص العامة الإسلام،
    - 3 -- مدخل لمعرفة الإسلام.
    - ه ـ الإسلام حضارة الغد.
      - ٦ ـ الناس والحق. ٧ ـ الناسات
    - ٧ ـ جيل النصر المنشود. ٨ . . . . . الذكرة الثانرة
      - ٨ ـ درس النكبة الثانية.
  - ٩ ـ خطب الشيخ القرضاوى ج١ .

- ١٠ . خطب الشيخ القرضاوي ج٢ .
- ١١ ـ لقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام والعصر.
- ١٢ ـ قضايا معاصرة على بساط البحث،
  - ١٣ \_ فطوف دانية من الكتاب والسنة.
    - شخصيات إسلامية
- ١ \_ الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه،
- ٢ الشَّيخُ الغزالي كما عرفته : رحلة نصف
   قدن..
  - ٣ ـ نساء مؤمنات.
  - في الأدب والشعر
  - ١ نفحات ولفحات ديوان شعر،
  - · المسلمون قادمون ـ ديوان شعر ،
  - ٢ ـ يوسف الصديق ـ مسرحية شعرية.
    - ١ ـ يوسف الصديق ـ مسرحيه شعر. ٤ ـ عالم وطاغية ـ مسرحية تاريخبة.
      - رسائل ترشید الصحوة
        - ١ ـ الدين في عصر العلم،
        - ۱ ـ الاستلام والفن. ۲ ـ الاستلام والفن.
- ٠ ـ ، يعدم م صل. ٣ ـ النقاب للمرأة بين القول ببدعيته والقول. ده حمده .
  - بربوب. ٤ ـ مركز المرأة في الحياة الإسلامية.
    - ه ـ فتارى للمرأة المسلمة.
- د يستوى سبوية المرتد في ضوء القرآن والسنة. القرآن والسنة.
  - ٧ ـ الأقليات الدينية والحل الإسلامي.
    - ٠ ـ ١ ـ المبشرات بانتصار الإسلام. ٨ ـ المبشرات بانتصار الإسلام.
    - ٩ ـ مستقبل الأصولية الإسلامية .
      - ١٠ ـ القدس قضية كل مسلم .
- ۱۱ ـ ظاهرة الغلو في التكفير
   محاضرات الدكتور القرضاوى:
  - ١ ـ لماذا الإسلام ؟
  - ٢ ـ الإسلام الذي ندعو إليه .
     ٣ ـ واجب الشباب المسلم .
    - ۱ ـ واجب الشباب ٤ ـ مسلمة الغد ،
- ه ـ الصحوة الإسلامية بين الآمال والمحاذير
- ٥ ـ المعسوق ، وسعوني بين المعال وللسعادير
   ١ ـ قيمة الإنسان وغاية وجوده في الإسلام
- ٧ ـ لكَى تنجع مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر
  - ٨ ـ التربية عند الإمام الشاطبي ،
    - ٩ \_ مع المصطفى في بيته .
      - ١٠\_السنة والبدعة .
  - ١١ ـ زواج المسيار ـ حقيقنه وحكمه .
  - ۱۲ـ الضبوابط الشرعية لبناء المساجد
- ١٣ موقف الإسلام العقدى من كفر اليهود والنصاري

To: www.al-mostafa.com